المراد المان المراد المام السين المراد المام السين المراد المام السين المراد المام السين المراد الم

وووي ووينازي

اعتنىٰ به وَرَقَّمَه وَصَنَع فَهَارِسَه عَبرالفت عَبرالفت عَبرالفت العِنْمَة

تتميَّزُ هذه الطبعةُ المفهرَسةُ بترقيمِ الأحاديث، وصُنْع فِهرسِ شاملٍ لأبوابِ كُتُبِ كُلِّ جُزءٍ بآخِرِه، وصُنْعِ فهارسَ عامةٍ للكتابِ كلِّه في جزءٍ مستقل، مُوافِقةٍ لِخطَّةِ كتاب «المعجم المُفَهْرَس لألفاظِ الحديثِ النبوي» و «مفتاح كنوز السُّنَة»، ومع هذه الفهارس: الفِهرسُ المصنوعُ لأحاديثِ سُننِ النسائي في كتاب «تُحفَةِ الأشراف بمعرفةِ الأطراف» للحافظ المِزِّي، فيستفيدُ منها المُرَاجِعُ لهذه الكتبِ الثلاثة، ويُصِيبُ الباحثُ: الحديثَ المطلوبَ فيها بسُهولةٍ ويُسْرِ إن شاء الله تعالى.

النتاشية مكتب المطبوعات الإسلاميَّة بحكب

## ٥٥ ڪتاب الجهاد

#### ١ باب وجوب الجــهاد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَدَّد بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلَمٍ عَنْ سَعِيد بْنِ جَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَكَّةَ قَالَ البُو بَكُم أَخْرَجُوا نَدِيَهُمْ إِنَّا لَله وَإِنَّا الله رَاجِمُونَ لَيَهْلَكُنَّ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَكَّةَ قَالَ البُو بَكُم أَخْرَجُوا نَدِيَهُمْ إِنَّا لَله وَإِنَّا الله وَإِنَّا الله وَالمَّوْنَ لَيَهْلِكُنَّ فَنَزَلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَكَّةً قَالَ البُو بَكُم أَخْرَجُوا نَدِيهُمْ إِنَّا لَله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَديرٌ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيكُونُ قَتَالَ قَالَ أَبُنُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَديرٌ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيكُونُ قَتَالَ قَالَ أَنْ الله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَديرٌ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيكُونُ قَتَالَ قَالَ أَنْ الله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَديرٌ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيكُونُ قَتَالُ قَالَ أَنْ الله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَديرٌ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيكُونُ قَتَالُ قَالَ أَنْ فَا عَرَانَا عَمَّا لَهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَديرٌ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيكُونُ قَتَالُ قَالَ أَنْ مُعَمَّدُ لَكُونُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمَالِ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَمَالَ عَلَى الْمَعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَمَالُ عَلَيْ الْمُ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْفَقَلَ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### FA.7

#### كتاب الجهاد

﴿ بعثت بجوامع الكلم ﴾ قال الهروى يعنى أن القرآن جمع الله تعالى بلفظه فى الألفاظ اليسيرة

#### كتاب الجهاد

قوله ﴿أخرجوا نبيهم﴾ قاله تأسفا على مافعلوا ﴿ليهلكن﴾ بضم الكاف من الهلاك ﴿فعرفت﴾ الظاهر أنه من كلام أبي بكر بتقــدير قال أبو بكر فعرفت اذابنءباس يومئذ كان صغيراً ولم يكن معــه

أَنْ اَنَّا أَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقد عَنْ عَمْرُ و بن دِينَارِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ اَبْنِ عَبَّسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْف وَ أَصْحَاباً لَهُ أَتَّوا النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بَمَكَّة فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّا كُنَّا فِي عَرِّوَخُنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّ الْمَنَا صَرْنَا أَذَلَة فَقَالَ إِنِّي أَمْرِثُ بِالْعَفُو فَلاَ تُقَاتِلُوا فَلَكَ اللهُ عَرَّوَجُلَّا اللهُ إِلَى الْمَدينَة أَمَرَنَا بِالْقَتَالَ فَكَفُوا فَأَنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُ تَرَ إِلَى الدِّينَ قِيلَ لَمُمُ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ قَالَ الْمَعْتُ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا مُعْتَمَرٌ قَالَ السَّمعُتُ مُعْمَرًا عَنِ الزُّهْرَى قَالَ قُلْكُ عَنْ سَعِيد قَالَ نَعْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَ وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُنُ عَمْرُو مَعْمَرًا عَنِ الزَّهْرَى قَالَ قُلْكُ عَنْ سَعِيد قَالَ نَعْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالَا خَدَّنَا أَنْ الْمُوعِي اللهُ عَمْرُو اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْرَو اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا مُحَدِنَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا مُعْمَرُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَنْ أَبِي هُو اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُو اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَى قَالَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَيْنَ اللهُ عَنْ أَيْنَ اللهُ عَنْ أَيْنَ اللهُ عَنْ أَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلْقَالَ وَسَلَمُ عَنْ أَنِي اللهُ عَنْ أَيْنَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

منه معانى كثيرة واحدها جامعة أى كلمة جامعة وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوى على معان كثيرة ﴿ و بينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدى ﴾ قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستملك الأرض و يتسع سلطانها و يظهر دينها ثمان وقع ذلك كذلك فملكت أمته من الأرض مالم تملكه أمة من الأمم فيها علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن من

صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فلما آمنا الح ﴾ قالوا ذلك ليرخص لهم فى القتال ﴿ حولنا ﴾ من التحويل أى حول المسلمين بالهجرة ولم يرد ابن عباس نفسه اذ هو لم يهاجر أو لا ﴿ أمرت ﴾ على بناء المفعول أى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فكفوا أى أنفسهم عن القتال ﴿ الذين قيل لهم كفوا أيديكم ﴾ أى منعوا عنه حين أرادوه وطلبوه بأنفسهم . قوله ﴿ نعم عن أبي هريرة ﴾ أى قال الزهرى نعم عن المسيب راوياً عن أبي هريرة ، قوله ﴿ بجوامع الكلم ﴾ أى الكلم الجامعة من اضافة الصفة الى الموصوف والجوامع جمع جامعة قال الهروى يعنى القرآن جمع الله تعالى فى ألفاظ يسيرة منه معانى كثيرة

٣٠٨٧

**\*\*** 

ملك مفتاح المغلق فقدتمكن من فتحه ومن الاستيلاء على مافيه ﴿ وأنتم تنتثلونها ﴾ أى تستخرجونها

وكذلك كان صلى الله تعالى عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوى على معانى كثيرة ﴿ ونصرت ﴾ على بناء المفعول ﴿ بالرعب ﴾ أى بايقاع الله تعالى الخوف فى قلوب الأعداء بلاأسباب عادية كما لأبناء الدنيا قوله ﴿ أتيت بمفاتيح ﴾ قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن أمته ستملك الأرض ويتسع سلطانها ويظهر دينها ثم انه وقع ذلك كذلك فلكت أمته صلى الله تعالى عليه وسلم من الأرض مالم تملكه أمة من الأمم فياعلمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم عدق الرؤيا قديت حقق لغيرني أيضا وليس من الخوارق فد لالته على النبوة خفية فليتأمل قال وذلك لأن من ملك مغلقاً فقد تمكن من فتحه و من الاستيلاء على ما فيه ﴿ وأنتم تنتلونها ﴾ أى تستخر جونها يعنى الأموال وما فتح عليهم من ذهرة الدنيا قوله ﴿ الناس ﴾ أى مشركي العرب أو طهم و الحديث قبل شرع الجزية ﴿ حتى يقولو الااله الاالله ﴾ من ذهرة الدنيا قوله ﴿ الناس ﴾ أى مشركي العرب أو طهم و الحديث قبل شرع الجزية ﴿ حتى يقولو الااله الاالله ﴾

فَمْنَ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَللَّهُ عَصَّمَ منَّى مَأَلَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بَحَقَّه وَحَسَّابُهُ عَلَى ألله . أُخْبَرْنَا كَثيرُ مِنْ عَبِيدٌ عَنْ مُحَمَّدُ مِن حَرْبِ عَنِ الزَّبِيدِيِّ عَنِ الزُّهُولِيِّ عَنْ عَبِيدُ الله مِن عَبدالله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَكًا تُوفَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَاسْتُخْلَفَ أَبُو بَـكُر وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ نُحَمُرُ يَا أَبَا بَكُر كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمْرِتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُو لُوا لَاالَهَ إِلَّا ٱللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ عَلَى مَنَّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بَحَقُّه وَحسَابُهُ عَلَى أَللَّه قَالَ أَبُو بَكْر رَضَىَ أَللَّهُ عَنْهُ وَٱللَّه لَأَقَاتلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَ الزَّكَاة فَانَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَـال وَالله لَوْ مَنَّعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَا تَالَّتُهُمْ عَلَى مَنْعَهَا فَوَاللَّهُ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرِ للْقَتَالَ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ مِنْ مُحَمَّدٌ مَن مُغيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْمَانُ أَبْنَ سَعِيدَ عَنْ شَعَيْبِ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله حِ وَأَنْبَأَنَا كَثِيرُ مْنُ عُبَيْد قَالَ بَقَيَّةً عَنْ شَعْيَبٍ قَالَ حَدَّثَني الزَّهْرِيُّ عَنْ عَبَيْدِ الله نْ عَبْدُ الله بْن عَتْبَةً بن مسعود أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ لَمُـا تُوفَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ ابُو بِكُر بَعْدَه وكفر مز كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَا أَبَا بَكُركَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَاإِلَهَ إِلَّا ٱللهُ فَمَنْ قَالَ لَاإِلَهَ إِلَّا ٱللهُ

يعنى الأموال ومافتح عليهم من زهرة الدنيا

كناية عن اغلهار الاسلام وقبوله فدخل فيه الشهادتان وغيرهما والله تعالى أعلم .قوله ﴿ لما توفى ﴾ على بناء المفعول وكذا استخلف . وقوله ﴿ وكفر ﴾ أى عامل معاملة من كفر بمنعه الزكاة أو لانهم

فَقَدْ عَصَمَ منِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا يَحَقِّه وَحسَالُهُ عَلَى الله قَالَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ لَأَقَا تَلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَالزَّكَاة فَانَّ الزَّكَاةَ - قُلْ الْمَال وَ اللَّه لَوْ مَنَعُوني عَنَاقاً كَانُوا يُؤَذُّونَهَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعَهَا قَالَعُمَرُ فَوَ الله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزُّوجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكُرِ للْقَتَالَفَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَالَّلْفُظُ لِأَحْمَدَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلْيَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عَيِيْنَةً وَذَكَرَ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْلُسِيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَكَ جَمَعَ أَبُو بِكُر لِقَتَالِهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَاأَبَا بَكُر كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَإِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا منَّى دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ۚ إِلَّا بِحَقُّهَا قَالَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَاللَّهُ وَاللَّهُ لُوْمَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُول ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لَقَاتَاتُهُمْ عَلَى مَنْعَهَا قَالَ مُعَمَّرُ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأْيتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَـكُر لَقْتَالِمْ فَعَرَوْفُ أَنَّهُ الْحَقُّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ شُ بَشَّارِ قَالَحَدُّثَنَا عَمْرُو شُ عَاصِم قَالَحَدُّثَنَا عَمْرَ انْ أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَقَالَ لَمَّا تُوفِيِّ رَسُولُ الله

ارتدوا بانكارهم وجوب الزكاة عليهم ﴿ فان الزكاة حق المال ﴾ أشار به الى اندراجه في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الابحقه ﴿ عناقا ﴾ بفتح العين وهو ليس من سن الزكاة فاما هو على المبالغة أو مبنى على أن من عنده أربعون سخلة يجب عليه واحدة منها وان حول الامهات حول النتاج و لا يستأنف لها حول ﴿ ماهو ﴾ أى سبب رجو عى الى رأى أبى بكر ﴿ الاأن رأيت ﴾ لما ذكر لى من الدليل والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لما جمع ﴾ أى العسكر و فى نسخة أجمع من الاجماع أى عزم ﴿ لقتالهم ﴾ أى لاجله

صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْتَدَّت الْعَرَبُ قَالَعُمَرُ يَاأَبَا بَـكُم كَيْفَ تَقَاتِلُ الْعَرَبَ فَقَالَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنَّكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهَ وَ يُقيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَاللَّه لَوْ مَنَعُونَى عَنَاقًا مَّـا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَيْهِ قَالَعُمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأَى أَبِي بَكْرِ قَدْ شُرِحَ عَلَمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنَ عَمْرَانُ الْقَطَّانُ لَيْسَ بالقُوى " في الْحَدَيث وَهٰذَا الْحَديث خَطَا وَالَّذي قَبْلَهُ الصَّوَابُ حَديثُ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْد الله بْن عَبْدَالله بْنَعْتَبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ الْمُغْيِرَة قَالَ حَدَّثَنَا عَثْمَانَ عَنْ شَعَيْب عَنِ الزَّهْرِيُّ حِ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُءُ مَاكَبْنِ سَعِيدِنْ كَثيرِ قَالَحَدَّثَنَا الْبِيقَالَ حَدَّثَنَاشُعَيْبٌ عَن الزَّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ منَّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا يَحَقُّه وَحَسَابُهُ عَلَى أَلَتُه . أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُميْد عَنْ أَنْس عَن النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسَنَتَكُمْ

(جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم) قال المنذري يحتمل أن يريد بقوله وألسنتكم الهجاء و يؤيده قوله فلهو أسرع فيهم من نضح النبل و يحتمل أن يريد به حض الناس على الجهاد وترغيبهم فيه و بيان فضائله لهم

قوله ﴿ قدشرح ﴾ على بناء المفعول قوله ﴿ وألسنتكم ﴾ أىباقامة الحجج و بالذم بالشعر و بالنهى والزجر

#### ٢ التشديد في ترك الجهاد

**۳۰۹۷** أَذ

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي أَنْبَأَنَا وُهَيْبُ يَغْنَى أَبْنَ الْوَرْدِ قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدر عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي طَلَق وَسَلَمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَحَدِّثَ نَفْسَهُ بَعْزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَة نَفَاق

#### ٢ الرخصة في التخلف عن السرية

4.91

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ أَبْنِ عُفَيْرِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ أَبْنِ مُسَافِرِ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدَ الرَّحْنِ وَسَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّرَ جَالاً مِنَ الْمُؤْمَنِينَ لَا تَطْيِبُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ وَالَّذَى نَفْسَى بِيده لَوْدَدْتُ أَنِّى عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُوا عَنَى وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمَلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُتُ عَنْ سَرِيَّة تَغْزُو فَى سَبِيلِ الله عَنْ سَرِيَّة تَغْزُو فَى سَبِيلِ الله عَنْ مَرَيَّة أَخْيا مُمَّ أَخْيا مُ مَ اللهُ مُ الله عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَالله عَنْ عَنْ مَن الله عَلَيْهِ مَا الله عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَخْيالُ مُمَّ أَخْيا مُمَّ أَخْيا مُمَّ أَخْيا مُمَّ أَخْيالُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِيلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى المُعَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مُ المَا الْعَنْ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِي اللهُ عَلَى الْمُعْقَلِ الْمَالِي الْعَلَى الْمَالِيلُولُ اللّهُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المُعْتُ الْمُعَلِي اللهُ المُعْمَالِ المُعْلَى المُعْمَلِ المُعْمَى المُعْمَلِ اللهُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَلِ المُعْمَلِ المُعْمَلُ المُعْمَالِ المُعْمَلُولُ المُولِ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ اللهُ الل

﴿ مات على شعبة من نفاق ﴾ أى طائفة وقطعة منه ﴿ لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ﴾ قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام كيف ذلك مع أن الصحيح أن الـكفار مخاطبون بالفروع

قوله ﴿ ولم بحدث نفسه ﴾ من التحديث قيل بأن يقول فى نفسه ياليتنى كنت غازيا أو المراد و لم ينو الجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى و لو أرادوا الخروج لاعدواله عدة ﴿ شعبة ﴾ بضم فسكون قيل أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى وصف التخلف ولعله مخصوص بوقته صلى الله تعالى عليه وسلم كما روى عن ابن المبارك والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لا تطيب ﴾ من الطيب ﴿ وأنفسهم ﴾ فاعله ﴿ ولا أجد ما أحملكم عليه ﴾ من الجمال والدواب أى و فى مشيهم مشقة تامة عليهم ﴿ ما تخلفت ﴾ أى بل مشيت مع

## ٤ فضل المجاهدين على القاعدين

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد أَللَّه بْن بَزِيع قَالَ حَدَّثَنَا بشر يَعْنَى أَبْنَ الْمُفَضَّل قَالَ أَنْبَـأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمَ جَالسًا جُئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ الَّيْهِ فَخَدَّتُنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللهِ كَفَاءَ أَنْ أُمِّ مَكْتُوم وَهُوَ يُمَلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَسْتَطيعُ الجُهَادَ لَجَاهَدْتُ فَأَنْزِلَ اللهُ عَزَوَجَلَّ وَفَخَذُهُ عَلَى فَخَذَى فَثَقَلَتْ عَلَى ٓحَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُرَضَّ فَخَذَى ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ غَيْرُ أُولَى الضَّرَر قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنُ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بِنَ إِسْحَقَ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنُ بِنَ إِسْحَقَ يَرُوى عَنْهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ عَنِ النُّعْمَانِ بْن سَعْد لَيْسَ بثقَة . لُدُ بِنُ يَحْيَى بِن عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِن سَعْد قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ صَالِح عَن أَبْن شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَني سَهْلُ بْنُ سَعْد قَالَ رَأْيْتُ مَرْوَانَ جَالسًا في الْمَسْجد فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فَي سَبيل الله قَالَ فَجَاءَهُ

وقتل النبي كفر فكيف يتمنى وقوع الكفر فى الوجود قال والجواب أن قتله عليه السلام له اعتباركونه كفرا واعتباركونه سبباً لثواب الشهداء و إنمــا تمناه منهذه

كل سرية . قوله ﴿وهو يملها ﴾ من أمل الكتاب عليه أى أملى عليه أى ألقى عليه ليكتب ﴿فثقلت على ﴾ كا نه حدث فى أعضائه ثقل محسوس من ثقل القول النازل عليه لقوله تعالى اناسنلقى عليك قولا ثقيلا ﴿سترض ﴾ بتشديد الضاد أى ستكسر ﴿ثم سرى عنه ﴾ على بناء المفعول أى كشف وأزيل ﴿غير أولى الضرر ﴾ مفعول فأنزل الله عليه وفيه دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة

أَبُّنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُو يَمُلْهَا عَلَى َ فَقَالَ يَارَسُولَ الله لَوْ أَسْتَطِيعُ الجُهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلَّا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَّ وَ فَخَذُهُ عَلَى فَذَى حَتَى هَمَّتْ تَرُضْ فَذْنَى ثُمَّ مُرَى عَنْ فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الصَّرَرِ . أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّ مَنَاهَا قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَّ ثُمَّ ذَكَر كَلمَةً مَعْنَاهَا قَالَ الْثَرْوَى بَالْكَتَفَ وَ اللَّوْحِ فَكَتَبَ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَرُو بِنُ أُمِّ مَكْتُومِ فَكَنَّهُ فَقَالَ هَلْ لَى رُخْصَةٌ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ . أَخْبَرَنَا مَحْمَدُ بْرُكَ عُبَيْدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَلَكَ انزَلَتْ لَا يَسْتَوى الْقَاعَدُونَ مَنَ الْمُومِينَ وَعَرُو بِنُ أُمِّ مَكْتُوم مَنَا اللهُ عَلَى السَّرَرِ . أَخْبَرَنَا مَحْمَدُو بَالْمَا عَلَى الْمَالَقُونَ مَن الْمُؤْمِنِينَ وَعَرُو بِنُ أُمِّ مَكْتُوم مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِقُ فَقَالَ هَلَ الْمَالَةُ فَكَيْفَ فَيَ وَأَنَا أَعْمَى قَالَ هَلَ الْمَالِي الْمَالَ فَلَى الْمَالِي اللهُ فَكَيْفَ فَي وَأَنَا أَعْمَى قَالَ هَلَ الْمَالِقُ فَكَيْفَ فَي وَأَنَا أَعْمَى قَالَ هَلَا لَكُونَ عَنْ الْبَرَاءِ فَكَيْفَ فَي وَأَنَا أَعْمَى قَالَ هَلَا لَاللّهُ وَكَيْفَ فَي وَلَّالًا عَلَى الْمَالِولُولُ اللّهُ فَكَيْفَ فَي وَلَا الْعَمَى قَالَ هَا مَدُولُ عَلَيْهُ مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَلْكُونَ عَنْ الْمَالِمُ الْمَالِكُونَ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِولُولُ اللّهُ الْمُولِ الْمَلَولُ الْمَالَولُ اللّهُ عَلَى الْمَلْولُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَلْكُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤَلِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمُقَالِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللللهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ

0 الرخصة في التخلف لمن له والدان

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيد عَنْ شُفْيَانَ وَشُعْبَةً قَالَا حَدَّثَنَا حَبِيبُ بنُ أَلْثُنَى عَنْ عَبْد الله بن عَمْرُ و قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَبِي ثَابِت عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْد الله بن عَمْرُ و قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجَهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

و لازمه جواز الاستثناء المتأخر والجمهور على منعه . قوله ﴿ حتى همت ﴾ أى قصدت وأرادت فخذه والمراد كادت ترض أى تكسر . قوله ﴿ بالكتف ﴾ هو عظم كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس وقوله ﴿ واللوح ﴾ بمعنى أواللوح ﴿ فَكَيفُ فَى ﴾ أى فكيف تقول في شأنى . قوله ﴿ ففيهما فجاهد ﴾ أى جاهد نفسك أو الشيطان فى تحصيل رضاهما وايثار هواهما على هواك وقيل المعنى فاجتهد فى خدمتهما واطلاق الجهاد للمشاكلة والفاء الأولى فصيحة والثانية زائدة و زيادتها فى مثل هذا شائع ومنه قوله تعالى وفى ذلك

#### ٦ الرخصة في التخلف لمن له والدة

أَخْبَرَنَا عَبْدُالُوهَابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي كَمْمَةُ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً وَهُو اَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةً عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ جَاهَمَةَ اللهِ بْنَ جَاهِمَةً وَهُو اَبْنُ عَبْدِ اللهِ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو وَقَدْ السَّلَى لَنَ جَاهِمَةً جَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو وَقَدْ جَنْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَانَ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا فَالْوَمْهُ وَمِالَهِ فَالَ مَنْ يَجَاهِد في سبيل الله بنفسه وماله

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبِيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ عَنْ أَقَى مَنْ أَيْ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ أَنَّى عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله قَأْنُ أَيْ اللهُ عَالَى الله قَالَ ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ ثُمَّ الله قَالَ ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ ثُمَّ مَنْ عَرْفَ فَى سَدِيلِ الله قَالَ ثُمَّ مَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ ثُمَّ مَنْ عَرْفَ فَى شَعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقَى الله قَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّه

## ٨ فضل من عمل في سبيل الله على قدمه

أَخْبَرَنَا تُتَنِيَةُ قَالَحَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ٢٠٠٦ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ يَخْطُبُ النَّاسَ

فليتنافس المتنافسون. قوله ﴿فالزمها ﴾ من لزمه كسمع ﴿فان الجنة ﴾ أى نصيبك منها لايصل اليك الابرضاها بحيث كا نه لها وهي قاعدة عليه عليه يصدل اليك الا من جهتها فان الشيء اذا صار تحت رجل أحد فقد تمكن منه واستولى عليه بحيث لايصل الى آخر الا من جهته والله تعالى أعلم. قوله ﴿فَ شَعْبَ ﴾ بكسر الشين أيضا أى من الأودية يريد المعتزل عن الخلق وفي قوله و يدع الناس اشارة الى أن صاحب العزلة بنبغى له أن بنظر في العزلة الى ترك الناس عن

وَهُو مُسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَته فَقَالَ أَلَا أُخْ بِرُكُمْ بِغَيْرِ النَّاسِ وَشَرِّ النَّاسِ إِنَّ مَنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلًا عَمَلَ فَ سَبِيلِ الله عَلَى ظَهْرٍ فَرَسَه أَوْ عَلَى ظَهْرَ بَعِيرِه أَوْ عَلَى قَدَمه حَتَّى يَأْتِيهُ النَّاسِ رَجُلًا فَاجِرًا يَقْرَأُ كَتَابَ الله لَا يَرْعُو يَ إِلَى شَيْءَ مَنْهُ . أَخْبَرَنَا أَهُو يُ مُن شَرًالَنَاسِ رَجُلًا فَاجِرًا يَقْرَأُ كَتَابَ الله لَا يَرْعُو يَ إِلَى شَيْءَ الله فَعَدُ الله عَدْ الرَّحْن الْحَمَّ الله فَتَطَعَمهُ النَّارُ حَتَّ عَن عَيسَى مِن طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَا يَبْكَى أَحَدُ مَنْ خَشْيَة الله فَتَطَعَمهُ النَّارُ حَتَّ يَكُو دَاللّهُ وَدُخَانُ جَهَّمَ فَى مَنْخَرَى مُسْلَم أَبَدًا . يُردَّ اللّه ثَن خَشْيَة الله فَتَطَعَمهُ النَّارُ حَتَّ يَكُودَ النَّهِ عَن النَّي صَلّى الله وَدُخَانُ جَهَمَّ هَى مَنْخَرَى مُسْلَم أَبَدًا . عَن النَّي عَن الله وَدُخَانُ جَهَمَّ عَن مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَن النَّي عَن الله وَدُخَانُ جَهَمَّ عَن مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْن عَن النَّي عَيْد الرَّحْن عَن الله وَدُخَانُ الله وَدُخَانُ عَنْ الله وَدُخَانُ الله وَدُخَانُ الله وَدُخَانُ الله وَدُخَانَ الله وَدُخَانُ الله وَدُخَانَ عَنْ الله وَدُخَانُ الله وَدُخَانُ عَنْ الله وَدُخَانُ نَار مَجُلٌ الله وَدُخَانُ نَار عَيْدَ اللّه وَدُخَانُ نَار عَيْدَ اللّه وَدُخَانُ نَار عَيْدَ وَ اللّهَ وَيُعَلِّلُونَ عَن الله وَدُخَانُ نَار عَيْدَانُ عَن الله تَعَلَى حَقْ الله تَعَلَى عَن الله وَدُخَانُ نَار عَيْدَا اللّهُ عَن ابْنَ عَجْلَونَ عَن الْهُ عَلَى الله وَدُخَانُ نَار عَيْدَ اللّهُ عَلَى الله عَلْ الله وَدُخَانُ نَار عَيْدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ اللّهُ عَن ابْنَ عَجْلَونَ عَن الْهُ عَلَى الله وَدُخَانُ نَار عَن اللّهُ عَن ابْنَ عَنْ اللّهُ عَن ابْنَ عَجْلَونَ عَن الْهُ عَلَى اللّه وَدُخَانَ نَار عَن اللّهُ عَن ابْنَ عَوْلُولَ عَن ابْنَ عَجْلَانَ عَن اللّهُ عَن ابْنَ عَن ابْنَ عَن ابْنَ عَنْ اللّه عَن ابْنَ عَنْ اللّه عَن ابْنَ عَن ابْنَ عَن ابْنَ عَن ابْنَ عَن ابْنَ عَن ابْنَ عَن اللّه عَلَى اللّه اللهُ عَن ابْنَ عَن اللّهُ اللّهُ عَن ابْنَ عَن اللّهُ عَن اللّه عَن اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

11.4

41.4

41.9

شره لا الى خلاصه عن شرهم ففى الأول تحقير النفس و فى الثانى تحقيرهم. قوله (ان من خير الناس رجلا) بالألف فى بعض النسخ و فى بعضها بدون الألف فهو اما منصوب و ترك الألف كتابة فى المنصوب عندهم كثيراً أومر فوع والتقدير ان الشأن من خير الناس (رجل لا يرعوى) أى لا ينكف و لا ينزجر من ارعوى اذا كف وقد ارعوى عن القبيح وقيل الارعواء الندم على الشى، و تركه . قوله ( فتطعمه النار ) من طعم أى فتأكله النار أو من أطعم على بناء الفاعل والضمير لله أو على بناء المفعول و نائب الفاعل النار (حتى يرد) من التعليق بالمحال العادى ليدل على أن دخول الباكى من خشية الله فى النار عال ومثله قوله تعالى حتى يلج الجل فى سم الخياط ولعمل الله تعالى لا يوفق للبكاء من الخشية الا من أراد له النجاة من النار ابتداء (فى منخرى مسلم) تثنية منخر بفتح الميم والحاء و بكسرهما و بضمهما و محبطس خرق الأنف كذا فى القاموس وقيل بفتح الميم وكسر الحاء وقد تكسر ميمه اتباعا للخاء وقد وكم الحاء الناء اتباعا للبيم خرق الأنف وحقيقته موضع النخر وهو صوت الأنف وفيه أن المسلم الحقيقى يفتح الحاء اتباعا للبيم خرق الأنف وحقيقته موضع النخر وهو صوت الأنف وفيه أن المسلم الحقيقى اذا جاهد لله خالصا لا يدخل النار وعلى هذا فن علم فى حقه خلافه فلا بد أن لا يكون مسلما بالتحقيق

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمَعَان في النَّارِ مُسْلَمْ قَتَلَ كَافِرَا ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلَا يَجْتَمَعَان فى جَوْف مُؤْمِن غُبَارٌ فى سَبيل الله وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَ لَا يَجْتَمعَان فِي قَالْبِ عَبْد الْايَمانُ وَالْحَسَدُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرير عَنْ سُهَيْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَا يَجْتَمَعَ غَبَارٌ فَى سَبِيلِ الله وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فَى جَوْف عَبْد أَبَدًا وَلَا يَجْتَمعُ الشَّحْ وَالْايَمَانُ فِي قَالْبِ عَبْدِ أَبَدًا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّهْن أَبْنُ مَهْدَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةً عَنْ سُهَيْل بن أبي صَالح عَنْ صَفْوَانَ بنِ سَلَيْمِ عَن خَالد أَبْنِ اللَّاجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَا يَجْتَمعُ غَبَارُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ رَجُلِ أَبِدًا وَلا يَجْتَمُعُ الشَّحْ وَالْايَمَانُ فِي قَلْبَ عَبْد أَبِدًا . أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن عَامر قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بن سَلَمَة قَالَ أَنْبَأَنَا ٱللَّيْثُ بن سَعْد عَن أبن الْهَاد عَن سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

أو لم يحاهد من الاخلاص والله تعالى أعلم قوله ﴿ لا يجتمعان فى النار ﴾ خبر محذوف أى شيا آن لا يحتمعان أو هو على لغة أكلونى البراغيث وعلى التقدير بن فقوله مسلم قتل كافر ا بتقدير معطوف أى والكافر الذى قتله وقوله ﴿ ثم سدد وقارب ﴾ يفيداً نه مشر وط بعدم الانحر اف بعد ذلك ﴿ وفيح جهنم ﴾ أى أثر فيح جهنم من الحرارة وفيح جهنم انتشارها ﴿ والحسد ﴾ تقبيح للحسد و بيان أنه لا يذبغى للوق من أن يحسد فانه ليس من شأنه ذلك فعنى لا يحتمعان ههنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يحمعهما و يحتمل أن المراد بالايمان كاله فليتاً مل والله تعالى أعلم قوله ﴿ و لا يحتمع الشح والايمان ﴾ أى لا ينبغى للمؤمن أن يحمع بينهما اذ الشح أبعد شيء من الايمان أو المراد بالايمان كاله كاتقدم أو المراد أنه قلما يحتمع الشح والايمان واعتبر ذلك بمنزلة العدم وأخبر بأنهما لا يحتمعان و يؤيد الوجهين الأخيرين ماسيجي الايجمع الله تعالى الايمان والشح في قلب مسلم قوله ﴿ في سبيل الله كان المراد سبيل المه يوم الله المراد سبيل المه يحتمعان و يؤيد الوجهين الأخيرين ماسيجي و مده و على كل تقدير فلا بدمن الاسلام والاخلاص سبيل الله كان حله على أن المراد سبيل المه يوم الله المراد اله المهم و المراد الله المهم و المراد المهم و المراد المهم و المولان المراد المهم و المولان المراد المهم و المولان المراد المهم و المهم و المولان المراد المهم و المهم و المهم و المهم و المهم و المراد المهم و ا

قَالَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَمعُ غَبَارٌ في سَبِيلِ ٱلله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ في جَوْف عَبْد وَ لَا يَحْتَمُعُ الشُّحِّ وَالْايمَـانُ فِي جَوْفِ عَبْـد . أَخْـبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ أَبْنُ الْبِرِنْدِ وَأَبْنُ أَبِي عَدَى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ صَفْوَانَ بن أَبِي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْن أَبْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمعُ غُبَارٌ في سَبيلِ الله عَزُّ وَجَلُّ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَى مُسْلِم أَبَدًا . أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّتَنَا يَزيدُ بن هُرُونَ عَن مُحَمَّد بن عَمْرُ و عَنْ صَفْوَانَ بن أَبِي يَزيدَ عَنْ حُصَيْن بن اللَّجْلَاجِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمَعُ غَبَارٌ في سَبيل ٱلله وَدْخَانَ جَهَنَّمَ في مَنْخَرَى مُسْلَم وَلَا يَجْتَمَعُ شُحَّ وَايمَانُ فِي قَلْبِ رَجُل مُسْلَم . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله أَبْنِ عَبْدِ الْحَدِكُمْ عَنْ شَعَيْبِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاء بْنِ اللَّجْلَاجِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَزُّوجَلَّ غُبَارًا في سَبيل الله وَدَخَانَ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ أَمْرِيء مُسْلَم وَلَا يَجْمَعُ أَلَتُهُ فِي قَلْبِ أَمْرِيء مُسْلَم الْايمَـانَ بالله و الشيح جميعا

#### ٩ ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ لَحَقَى عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشِ إِلَى الْجُمُعَةَ فَقَالَ أَبْشَرْ فَانَّ خُطَاكَ هَذه في سَبيلِ اللهِ قَالَ لَحَقْنَى عَبَايَةُ بْنُ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشِ إِلَى الْجُمُعَة فَقَالَ أَبْشَرْ فَانَّ خُطَاكَ هَذه في سَبيلِ اللهِ سَمُعْتُ أَبَا عَبْسِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اعْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبيلِ اللهِ فَهُو حَرَامٌ عَلَى النَّارِ فَهُو حَرَامٌ عَلَى النَّارِ

#### ١٠ ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ ٣١١٧ مَعْتُ عُبِدَ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ ٣١١٧ سَمِعْتُ مُحَدَّ بْنَ شَمَيْرِ الْرَعْيْنَى يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا عَلِي التَّجِيبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَيْنَ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَيْنَ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَيْنَ عَلَى النَّارِ سَهِرَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ

#### ١١ فضل غدوة في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدُ اللهَ قَالَ حَدَثَنَا عَنْ مَا لَيْ عَنْ مَهْلَ بْنِ سَعْدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدُوةَ وَالرَّوْحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدُوةَ وَالرَّوْحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْغَدُوةَ وَالرَّوْحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

#### ١٢ فضل الروحة في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ ٣١١٩ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكَ المَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ الْخُبْلِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ أَبًا أَيُّوبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٣٠٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ بْنِ يَدِي عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيْقِ عَلْ النَّهِ بْنُ الْمُرَادِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً عَنِ النَّبِي

والله تعمالى أعلم قوله ﴿ سهرت ﴾ فى القاموس سهر كفرح لم ينم ليلا قوله ﴿ الغدوة الح ﴾ أى ساعة من أول النهار أو آخره ﴿ أفضل من الدنيا ﴾ أى من انفاقها أو هو على اعتقادهم الخمير فى حصول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنَهُ الْجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ وَالنَّاكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنَهُ الْجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ وَالنَّاكُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ كَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ

### ١٢ باب الغزاة وفد الله تعالى

أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِنُ وَهْبِ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ أَبْنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفَدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثَةُ الْغَازِي وَ الْحَاجُ وَ الْمُعْتَمِنُ

## ١٤ باب ما تكفل الله عز وجل لمن بجاهد في سبيله

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْخُرِثُ بِنُ مَسْكَينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ مَانَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ عَنْ اللهِ عَنْ عَطَاء بن ميناء مَوْ لَى ابْنِ أَبِي ذُبَابِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة فَي سَبِيلِهِ وَسَلَمَ عَنْ عَطَاء بن ميناء مَوْ لَى ابْنِ أَبِي ذُبَابِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة فَي سَبِيلِهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ اللهُ عَنْ مَعْ مَانَالَ مِنْ أَبِي ذُبَابِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة وَتَعْدِي فَي اللهِ عَنْ عَطَاء بن ميناء مَوْ لَى ابْنِ أَبِي ذُبَابِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة وَتَعْدِي فَي سَبِيلِهِ وَسَلَمْ يَقُولُ انْتَدَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَمَن يَغْرُجُ في سَبِيلِهِ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْه وَسَلَمَ يَقُولُ انْتَدَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَمَن يَغُرُجُ في سَبِيلِهِ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَمْ يَقُولُ انْتَدَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَمَن يَغُرُجُ في سَبِيلِهِ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَمْ يَقُولُ انْتَدَبَ الله عَزَّوَجَلَّ لَمَ يَعْ الله عَنْ الله عَنْ سَعِيدَ عَنْ عَطَاء بن مِينَاء مَوْ لَى الله عَزَوَجَلَ لَمَ عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْهُ عَنْ الله

الدنيا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ حق على الله ﴾ أى واجب بمقتضى وعده ﴿ العفاف ﴾ بفتح العين أى الكف عن المحارم. قوله ﴿ لا يخرجه ﴾ من الاخراج ﴿ الا الجهاد ﴾ بالرفع والجملة حال ﴿ وتصديق كلمته ﴾ عطف على الجهاد والمراد بالكلمة كلمة التوحيد أو الدين ﴿ من أجر ﴾ أى فقط ﴿ أو غنيمة ﴾ أى معه .قوله ﴿ انتدب الله ﴾ أى تكفل

### ١٥ باب ثواب السرية التي تخفق

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَا ١٢٥

﴿ وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة ﴾ سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام أيما أفضل المجاهد الذي يقتل أو الذي يسلم ويقتل الكفار فأجاب السالم أفضل لمحوه الكفر من قلب الكافر باسلامه عند الموت اذلا يموت أحد الامؤمنا فان قيل مصيبته أعظم فيكون أفضل قلنا المصائب لايثاب عليها اذ ليست من كسبه

(لا يخرجه الا الايمان بي ) هذا من كلامه تعالى فلا بد من تقدير القول ههنا أى قائلا لا يخرجه وهو حال من فاعل انتدب أو تقدير ما يؤدى مؤداه أول الكلام والمعنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول حاكياً عن الله انتدب أو يقول قال الله تعالى انتدب الله ونحو ذلك فيكون من باب وضع الظاهر موضع الضمير وأصله انتدبت وهذا في كلامه تعالى كثير و يكون قوله الا الايمان بي من باب الالتفات ( انه ) أى ذلك الخارج (ضامن ) أى ذوضان أو مضمون مرعى حاله على أنه فاعل بمعنى المفعول ( حتى أدخله ) من الادخال . قوله (والله أعلم ) فيه أن الأجر للمخلص لالمن يظهر منه عند الناس أنه مجاهد (وتوكل الله ) أى تكفل (أو يرجعه ) من الرجع المتعدى أى يرده لامن

حَدَّثَنَا أَبُوهَانِي الْخَوْلَانِيُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا عَبْدِ الرَّهْنِ الْخُبُلِيَّ يَقُولُ سَمَعْتُ عَبْدَو فَى سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ مَامِنْ غَازِيَة تَغْزُو فَى سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ غَنيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلَثَى أَجْرِهُمْ مَنَ الآخرَة وَيَبْقَى لَمُمُ الثُّلُثُ فَانْ لَمْ يُصيبُوا غَنيمَةً فَيُ الثُلُثُ فَانْ لَمْ يُصيبُوا غَنيمَةً تَمْ مُمُ أَجْرُهُمْ مَنَ الآخرَة وَيَبْقَى لَمُمُ الثُلُثُ فَانْ لَمْ يُصيبُوا غَنيمةً تَمْ مُمُ أَجْرُهُمْ مَنَ الآخرة وَيبْقَى لَمُمُ الثُلُثُ فَانْ لَمْ يُصيبُوا غَنيمةً تَمَّ لَمُم أَجْرُهُمْ مَا أَجْرَفِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّانَا مَعْمَا عَنْ رَبّة سَلَمَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْخَسَنِ عَنِ الْبُعَمِّرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيما يَكُدِيهِ عَنْ رَبّة عَنْ وَبَهِ قَالَ أَيمُ عَنْ عَبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمَنْتُ لَهُ عَنْ وَبَهِ عَنْ وَبَهِ قَالَ أَيمُ عَنْ أَنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعَهُ أَنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعَهُ أَنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْدَعِهُ إِنْ أَرْبُعِهُ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ أَلْ أَنْ أَنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْدَعِنَهُ إِنْ أَنْ أَوْمَ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالَعَ الْمَالَقُونَ الْمَالَعُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُونَ الْعَالَقُهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي عَنْ وَالْمَالَةُ الْمُعْمُ الْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَاهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُوا الْمَالَقُونُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَعْمُ الْمُوا الْمُعْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

١٦ مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بِنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنْ هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ وَاللهُ أَعْلَمُ الْقَامِمِ الْقَامِمِ الْقَامِمِ الْقَامِمِ الْقَامِمِ الْقَامِمِ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهَ اللهَ اللهِ السَّاجِدِ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ الله

بل المثاب عليه في المصائب الصبر فانهم يصبر كانت كفارة للذنب (مامن غازية) قال الشيخ و لى الدين صفة لموصوف محذوف تقديره مامن جماعة أو سرية غازية (تغزو) عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية (فيصيبون غنيمة) عادبالتذكير والجمع على معناها (الا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) بالخاء المعجمة (أن أرجعه) بفتح أوله من رجع ثلاثى قال تعالى فان رجعك الله

الرجوع فانه لازم وجعله من الارجاع بعيد فانه غير فصيح. قوله ﴿ مامن غازية ﴾ أى جماعة أو سرية أوطائفة غازية ﴿ وتصيبون ﴾ عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية ﴿ وتصيبون ﴾ عاد بالتذكير والجمع على معناها ﴿ ألا تعجلوا الح ﴾ هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه وأما من نوى فقد استوفى أجره كله ﴿ من الآخرة ﴾ بالحاء المعجمة. قوله ﴿ كمثل الصائم القائم ﴾ أى مادام فى الجهاد

4141

MIRV

#### ١٧ ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهَ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ دُلَّى عَلَى عَمَلَ يَعْدُلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا أَجَدُهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَمَ فَقَالَ دُلَنِي عَلَى عَمَلَ يَعْدُلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَمَ فَقَالَ دُلِنِي عَلَى عَمَلَ يَعْدُلُ الْجَهَادَ قَالَ لَا أَجْدُهُ هَلْ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا الْجَاهَدُ تَدْخُلُ مَسْجَدًا فَتَقُومُ لَا تَفْتُرُ وَ تَصُومُ لَا تُفْطُرُ قَالَ لَا أَعْدُ اللهُ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ اللهُ عَدْرُنَا عَنْ شُعَيْبِ عَنِ اللَّيْثَ عَنْ عُبِيْدِ اللهُ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ اللهُ عَنْ شُعْدِي عَنْ أَبِي مَعْفَرِ قَالَ اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَعْفَرِ قَالَ اللهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مَاللهِ وَجَهَادٌ فَى سَدِيلَ الله عَنْ أَبِي وَرَّالًا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي مَا أَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ ال

#### ١٨ درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل

قَالَ الْخَرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ اُبْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءَ عَنْ ١٣١٦ قَالَ الْخَرْثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ اُبْنِ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَعَجِبَ لَمَا يَا اللهِ مَنْ رَضَى بِاللهِ رَبًّا وَبِالإُسْلَامِ دِينًا وَبُمَحَمَّد نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَمَا يَا اللهِ مَنْ رَضَى بِاللهِ رَبًّا وَبِالإُسْلَامِ دِينًا وَبُمَحَمَّد نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَعَجِبَ لَمَا

غير فتور والجملة حال . قوله ﴿ وأخرى ﴾ أى وعندى خصلة أخرى أو وأعلمك خصلة أخرى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ كانحقاً على الله ﴾ أى واجباً عليه بمقتضى وعده ﴿ أن يغفر له ﴾ الظاهر كل ذنو به صغائره وكبائره وكبائره و يحتمل التخصيص بالبعض ﴿ هاجر الح ﴾ أى ولوترك الهجرة ﴿ فقال ان للجنة ﴾ أى ليس المطلوب المغفرة فقط بل تحصيل الدرجات أيضاً مطلوب والاخبار بمثل هذا الخبر ربمايؤدى الى قصر الهمة على تحصيل المغفرة وهو يفضى الى الحرمان عن الدرجات المطلوبة فلاينبغى الاخبار ﴿ ولولا أن أشق ﴾ أى أنا مع حصول المغفرة لى قطعاً أريد الجهاد في سبيل الله لتحصيل الخير فكيف حال الغير ﴿ أن يتخلفوا بعدى ﴾ أى فيوجب ذلك الى مشيهم معى على الرجل وفيه من المشقة عليهم ما لا يخفى ﴿ ولوددت ﴾ يحتمل أن يكون ذاك قبل قوله تعالى والله يعصمك من الناس و يحتمل أن يكون بعده لجواز تمنى المستحيل كما في ايت الشباب يعود والله تعالى أعلم

١٩ مالمن أسلم وهاجر وجاهد

4144

3717

قَالَ الحُّرِثُ بُنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ الَّخْبِرَى اَبُوْ هَانِي عَنْ عَمْرُو بْنِ مَالِكُ الْجَنْبِيِّ أَنَّهُ سَمَعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْد يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا زَعِيمٌ وَالزَّعِيمُ الْجَيلُ لَمْنَ آمَنَ فِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِينِت فِي رَبَضِ الْجَنَّةَ وَبِينِت فِي وَسَطَ الْجَنَّةَ وَأَنَا زَعِيمٌ لَمْنَ آمَنَ فِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله بَيْت فِي رَبَضِ الْجَنَّةَ وَبِينِت فِي وَسَطَ الْجَنَّةَ وَبَيْت فِي وَالْسَلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله بَيْت فِي رَبَضِ الْجَنَّةَ وَبِينِت فِي وَسَطَ الْجَنَّةَ وَبَيْت فِي وَالْسَلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله بَيْت فِي رَبَضِ الْجَنَّةَ وَبِينِت فِي وَسَطَ الْجَنَّةَ وَبَيْت فِي وَسَطَ الْجَنَّةُ وَبَيْت فِي وَسَطَ الْجَنَّةُ وَبَيْت فِي وَسَطَ الْجَنَّةُ وَبَيْت فِي وَسَطَ الْجَنَّةُ وَبَيْتُ فِي وَسَطَ الْجَنَّةُ وَالْمَالَالُهُ مِنْ فَعَلَ ذَلْكَ فَلَا لَكُونَ الْجَنَّةُ وَالْمَالِينَ وَعَلَى اللّهُ مِنْ يَعْفُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَبُدُ الله بْنُ عَقِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ وَسَلَمْ مِنْ اللهِ مِنْ الْقِي الْوَلَاسِمِ فَالَ تُسَلِّمُ وَلَا لَا اللهُ صَلَى اللهُ مِنْ الْمَالِمُ فِي الْمُولِيقِ الْاسْلَمِ فَقَالَ تُسْلُمُ وَتَذَرُ وَسَلَمْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِن الْفِي الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ أَنَازَعِيمُ وَالرَّعِيمُ الحَمَلُ ﴾ قال ابن حبان الزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل المصر والكفيل لغة أهل العراق قال و يشبه أن يكون قوله والزعيم الحميل من قول ابن وهب أدرج فى الخبر ﴿ فى ربض الجنة ﴾ قال فى النهاية بفتح الباء ماحولها خارجا عنها تشبيها بالأبنية التى تكون حول المدن وتحت القلاع ﴿ قعد لابن آدم بأطرقه ﴾ قال فى النهاية هى جمع طريق على التأنيث لأن الطريق

قوله (الحميل) أى الكفيل والظاهر أن نفسير الزعيم مدرج من بعض الرواة (آمن بي) بالقلب (وأسلم) بالظاهر (في ربض الجنة) بفتحتين في المجمع هو ماحولها خارجا عنها تشبيها بأبنية حول المدن وتحت القلاع. قلت ينبغي أن يراد ههنا في طرف الجنة داخلها لاخارجا عنها والايلزم المنزلة بين المنزلتين فليتأمل (مطلباً) أى محل طلب أى مامن مكان يطلب فيه الخير الاحضره وطلب فيه الخير وأخذمنه حظه (مهرباً) أى مامن مكان يهرب اليه من الشر و يلجأ اليه و يعتصم به للخلاص منه الاهرب اليه واعتصم به للخلاص منه الاهرب اليه واعتصم به قوله (بأطرقه) بضم الراء جمع طريق (تسلم) أى كيف تسلم

# ٢٠ باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل

أَخْ بَرَنَا عُبَيدُ الله بنُ سَعْد بن إبراهيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن ابن شهَاب أَنَّ مُعَيْدَ بنَ عَبْد الرَّحْن أَخْ بَرَهُ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله نُودِي فِي الْجِنَةِ يَاعَبْدَ الله هٰذَا خَيْرُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ

يذكر ويؤنث فجمعه على التذكير أطرقة كرغيف وأرغفة وعلى التأنيث أطرق كيمين وأيمن ﴿ كَمَثُلُ الفرسُ فِي الطولُ ﴾ هو بكسر الطاء الحبل الطويل يشد أحـد طرفيـه في وتد أوغيره

﴿ وانمامثل المهاجر كمثل الفرس في الطول ﴾ بكسر الطاء وفتح الواو وهوالحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس وهذا من كلام الشيطان ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في بلاد الغربة لايدور الافي بيته ولا يخالطه الابعض معارفه فهو كالفرس في طول لايدور ولا يرعى الا بقدره بخلاف أهل البلاد في بلادهم فانهم مبسوطون لاضيق عليهم فأحدهم كالفرس المرسل ﴿ فهو جهد النفس ﴾ بفتح الجيم بمعنى المشقة والتعب والمراد بالمال الجمال والعبيد ونحوهما أو المال مطلقاً واطلاق الجمد للشاكلة أي تنقيصه وإضاعته والله تعالى أعلم ﴿ وانغرق ﴾ كسمع

4140

#### ٢١ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّتَنَا خَالَد قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ أَنَّ عَمْرَ و بْنَ مُرَّةَ أَخْبَرَهُمْ ٢١٣٦ قَالَ سَمْعَتُ أَبًا وَأَئِل قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ الله قَالَ سَمْعَتُ أَبًا وَأَئِل قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَم الله عَلَيْهُ وَسَلَم الله عَنْ وَيُقَاتِلُ لِيهُ مَنَ الله عَنَّ وَبَقَاتِلُ لِيرَى مَكَانُهُ فَمَن فَى سَبِيلِ الله قَالَ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلَمَةُ الله هَى الْعُلْيَا فَهُو فَى سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

#### م من قاتل ليقال فلان جرىء

أَخْبَرَنَا مُحَسَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنا خَالَدْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ١٩٧٧ أَبْنُ بُورَيْ أَفْقَالَ لَهُ قَائِلْ مَنْ أَهْلِ ابْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ قَائِلْ مَنْ أَهْلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ سَمَعْتُ مَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ سَمَعْتُ مَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ سَمَعْتُ وَسُلِكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ سَمَعْتُ وَسُلَمَ يَقُولُ أَوْلُ النَّاسَ يُفْضَى لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ثَلَاثَةٌ رَجُلْ

#### والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه و يرعى ولايذهب لوجهه

قوله ﴿ليذكر﴾ على بناء المفعول أى ليرى منزلته ومرتبته فى الشجاعة ﴿ليغنم﴾ أى ليحصل لهالغنيمة ﴿ليرى مكانه ﴾ على بناء المفعول أى ليرى منزلته ومرتبته فى الشجاعة وهذا رياء وماسبق من الذكر سمعة ﴿كلمة الله ﴾ أى دينه . قوله ﴿ ثلاثة ﴾ أى ثلاثة أنواع لاثلاثة أشخاص

اسْتُشْهِدَ فَأَنِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَلَانْ جَرِي ۚ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنْكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ فَلَانْ جَرِي ۚ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَى أُلْقِي فِي النَّارِ وَرَجُلْ تَعَلَّمُ الْعَلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَاقَالَ بَعَلَمْ فَعَرَفَهَا قَالَ فَكَ الْقُرْآنَ فَالَّ تَعَلَّمْ وَعَلَّمْ وَعَلَّمْ وَعَلَّمْ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكَنَّكَ فَيَا عَمَلْتَ فِيهَا قَالَ عَلَمْ وَقَرَأَتُ الْقُرْآنَ لِيقَالَ قَارِي فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ فَقَدْ قِيلَ اللّهُ وَقَرَأَتُ الْقُرْآنَ لِيقَالَ قَارَى وَرَجُلْ وَسَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصْنَافَ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ فَأَلْقَى فِي النَّارِ وَرَجُلْ وَسَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْظَاهُ مِنْ أَعْنَافَ الْمَالِ كَذَبْتَ كُلّهُ فَأَنَى بِهِ فَعَرَفَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَاعَمْتَ فِيهَا قَالَ مَاتَرَكُتُ مَنْ سَبِيلِ تُحَبُ قَالَ كَذَبْتَ فَلَا لَكَ عَلَى وَجْهِ فَأَلْقَى فَيهَا إِلّا أَنْفَقْتُ فَيهَا لِلّا أَنْفَقْتُ فِيهَا اللّا أَنْفَقْتُ فِيهَا اللّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكُنْ لِيقَالَ إَنَّهُ جَوَادْ فَقَدْ قَيلَ ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحَبَ عَلَى وَجْهِ فَأَلْفَى فَي النَّارِ

٢٢ من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ قَالَ حَدَّتَنَا حَنْ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ جَلَةً بْنِ عَطَيَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدُ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَطَيَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدُ بْنِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ ٱلله وَلَمْ يَنُو إِلاَّ عَقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى . أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدَ ٱلله قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ جَبَلَةً بْنِ عَطِيّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّا دُبْنُ سَلَمَة عَنْ جَبَلَةً بْنِ عَطِيّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ

4144

4149

﴿ استشهد ﴾ على بناء المفعول أى قتل شهيدا صورة فى اعتقادالناس ﴿ فعرفه ﴾ من التعريف ﴿ كذبت ﴾ أى فى دعوى كون القتال فيك ﴿ فقدقيل ﴾ هذا مبنى على أن العادة حصول هذا القول والا فحبط العمل لا يتوقف على هذا القول بل يكفى فيه أنه نوى الرياء والله تعالى أعلم . قوله ﴿ الا عقالا ﴾ بكسر

الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ غَزَا وَهُو لَا يُرِيدُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ غَزَا وَهُو لَا يُرِيدُ إِلَّا عَقَالًا فَلَهُ مَا نَوَى

## ٢٤ من غزا يلتمس الأجر والذكر

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ هَلَالِ الْحُصَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حُمْيَر قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَام عَنْ عَكْرِ مَةَ بْنِ عَمَّارِ عَنْ شَدَّاد أَبِي عَمَّارِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْباَهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَ الذِّكْرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّات يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَيْءَ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَل الْآ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغَى بِهِ وَجُهُهُ

#### ٥٥ ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيد قَالَ سَمِعْتُ حَجَّاجًا أَنْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَادَ بْنَ جَبَلِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُغَامِرَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسُلِم فَوَاقَ نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ رَجُلٍ مُسْلِم فَوَاقَ نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ

﴿ من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة ﴾ هو ما بين الحلبتين من الراحة و تضم فاؤه و تفتح قال أبوالبقاء و فى نصب فو اق و جهان أحدهما أن يكون ظرفا تقديره وقت فو اق أى وقتاً مقدرا بذلك والثانى أن يكون جاريا مجرى المصدر أى قتالا مقدرا بفو اق

العين حبل يشد به ذراع البعير . قوله (لاشيءله) أى لاأجر له (وابتغى) على بناء المفعول أى طلب قوله (فواق ناقة) بضم الفاء وفتحها قدر مابين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع الفصيل لندر ثم تحلب وقيل يحتمل مابين الغداة الى المساء أو مابين أن تحل فى ظرف فامتلاً ثم تحلب

وَ مَنْ سَأَلَ الله الْقَدْلُ مَنْ عَنْدَ نَفْسه صَادَقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُدَلَ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيد وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبِيلِ الله أَوْنُكَبَ نَكْبَةً فَانَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقيَامَة كَأَغْزَر مَا كَانَتْ لَوْنُهَا كَالزَّعْفَرَانِ وَ رِيْحُهَا كَالْمُسْكِ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ الله فَعَلَيْهِ طَابِعُ الشَّهَدَاءِ

٢٦ ثواب من رمي بسهم في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيد بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَيْثًا سَلَمْ بْنُ عَامَرِ عَنْ شَرَخْبِيلَ بْنِ السِّمْطَ أَنَّهُ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللهَ سَمَّمَ فَي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَنْ رَمَى بَسَهْم فَي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَنْ رَمَى بَسَهْم فَي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَنْ رَمَى بَسَهْم فَي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى بَاللهِ تَعَالَى بَاللهِ تَعَالَى بَاللهِ تَعَالَى بَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُوْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فَدَاءَهُ مَنَ النَّارِ عُضُوا بِمُضُو . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ الْمُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ مَنَ النَّارِ عُضُوا بِمُضُو . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِهُ الْمَعْمَ وَلَى اللهِ الْمَعْدِي عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ مُ اللهِ عَلْ الْعَدَةُ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ مُ مَا الْمَالِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ مُ الْمَالِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الْمُعَلِّي قَالَ مَا الْقَيْمَ الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمَالِي الْمُعْدِي عَنْ مَا لَوْ الْمُ الْمَا الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ اللهِ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْ

فى خلرف آخر أو مابين جر الضرع الى جره مرة أخرى وهو أليق بالترغيب فى الجهاد ونصبه على الظرف بتقدير وقت فواقى ناقة أى وقتاً مقدراً بذلك أو على اجرائه بجرى المصدر أى قتالا قليلا (من عند نفسه) أى من قلبه وقوله صادقا بمنزلة التأكيد (ثم مات) أى كيفها كان ولو على فراشه (جرح) على بناء المفعول وكذا نكب وقوله (نكبة) بفتح نون مثل العثرة تدمى الرجل فيها (كاغزر) بتقديم المعجمة على المهملة أى أكثر دماً (طابع) بفتح الباء وكسرها الخاتم يختم به على الشيء. قوله (من شاب شيبة في سبيل الله) أى مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره و يحتمل أن المراد بسبيل الله الاسلام و يؤيده رواية من شاب في الاسلام شيبة لكن لايناسبه آخر الحديث (كانت) أى الشيبة له نورا (بلغ العدو) هو مخفف وضميره للسهم أو هو مشدد وضميره لمن والمفعول الثاني محذوف

4154

4314

سمعت رسول الله صلى الله عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَقُولَ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فى سَبِيلِ الله فَهُولُهُ دَرجة فِي الْجَنَّةِ فَبَلَّغْتُ يَوْمَئِذ سَتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولَ مَنْ رَمَى بَسْهُم في سَبِيلِ ٱللهَ فَهُوَ عَدْلُ مُحَرَّر . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَا، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرُوبْنِ مُرَّةً عَنْ سَالم بْنِ أَبِي الْجَعْدُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بنِ السَّمْطِ قَالَ لَكُعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كُعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ أَللهُ صَلَّى أَللهُ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً في الْاسْلَام في سَبِيل أَلله كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقيَامَة قَالَ لَهُ حَدَّثْنَا عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ قَالَ سَمعْتُهُ يَقُولُ ارْمُوا مَنْ بَلَغَ الْعدُو بسَهْم رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَةً قَالَ أَبْنُ النَّحَّامِ يَارَسُولَ الله وَمَا الَّدَرَجَةُ قَالَ أَمَا انَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةَ أُمُّكَ وَلَكَنْ مَا بَيْنَ الَّدَرَجَتَيْنِ مَا ثَهُ عَام . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْن عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمر قَالَ سَمعت خَالدًا 4150 يَعْنِي أَبْنَ زَيْدَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ الشَّامَى يُحَدِّثُ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطُ عَنْ عَمْرُو بْنَ عَبْسَةً قَالَ قُلْتُ يَاعَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ حَدُّثْنَا حَديثًا سَمعْتَهُ منْ رَسُول أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَيْس

أى سهمه والأول أقرب . قوله ﴿ من بلغ بسهم ﴾ الظاهر أنه مخفف والباء للتعدية الى المفعول الثانى والأول محذوف أى بلغ الكافر بسهم أى من أوصل سهما الى كافر و يحتمل أنه مشدد من التبليغ والباء زائدة و بالتشديد قد ضبط فى بعض النسخ وقوله ﴿ من رمى بسهم ﴾ أى وان لم يبلغه فهو ترق من الأعلى و يجوزعكسه بمعنى من بلغ الى مكان سهمه يكون له درجة وان لم يرم وان رمى يكون له كذا ذكره فى المجمع والمعنى الثانى مبنى على التخفيف فهو الوجه وقوله فهو ترق من الأعلى بعيد والأقرب تعزل من الأعلى والوجه الثانى غير مناسب لحديث كعب الآتى فليتأمل قوله ﴿ واحذر ﴾ أى من الزيادة فى حديثه ولوسهوا . قوله ﴿ أما انها ليست ﴾ أى الدرجة والباء فى قوله بعتبة أمك ليس ارتفاع الدرجة العالية من الدرجة السافلة مثل ارتفاع درجة بيت كم

فيه نسيَانٌ وَلاَ تَنَقُّصُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبِيلِ الله فَبَلَغَ الْعَدُوَّ أَخْطاً أَوْ أَصَابَكَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَة وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَدَاءُ كُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَمْ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً في سَبِيلِ الله كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَة . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيد عَنِ الْوليد عَنِ ابْنِ جَابِرَعَنْ أَبِي سَلاَم الْأَسُودَ عَنْ خَالد بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَيْدُ فَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالرَّامِي بِهِ وَالرَّامِي بِهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَيْدُ فَلَيْهُ الْمَاتَعَلَى اللهُ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّامِي بِهُ وَمُنْالِلهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاحِدَ صَانِعَهُ يَخْتَسِبُ في صَنْعُهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهُ وَمُنَالِلهُ اللهُ وَالرَّامِي بِهُ وَمُنَالِلهُ مُ الْوَاحِدَ صَانِعَهُ يَخْتَسِبُ في صَنْعُهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهُ وَمُنَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّامِي بِهُ وَمُنَالِلهُ اللهُ اللهُ عَدْلُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

4157

# ٢٧ باب من كلم في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُكْلَمُ أَحَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ الله أَعْلَمُ بَنَ يُكُلّمُ فِي سَبِيلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يُكْلَمُ أَحَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ الله أَعْلَمُ بَنَ يُكُلّمُ فِي سَبِيلِهِ

415V

﴿ ومنبله ﴾ قال الخطابي هو الذي يناول الرامي النبل و يكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم مع الرامي بجنبه أوخلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحدا بعد واحد والآخر أن يرد عليه النبل المرمى به وقال الشيخ ولى الدين يجوز فيه فتح النون وكسر الباء وتشديدها وسكون النون وتخفيف الباء يقال نبلته وأنبلته و بالأول ضبطناه في أصلنا وضبطه المنذري في حواشيه

قوله ﴿فبلغالعدو﴾ أى وصل الى مكانه ﴿ كان فداء﴾ بالرفع على أنه اسم كان ﴿ كل عضو منه ﴾ بالجر على الاضافة وضمير منه لمن أعتق ﴿عضوا ﴾ بالنصب على أنه خبر كان ﴿ منه ﴾ للقربة بتأويل الشخص أو الانسان . قوله ﴿ يحتسب ﴾ أى ينوى ﴿ في صنعته ﴾ بفتح فسكون أى عمله ﴿ ومنبله ﴾ اسم فاعل من نبله بالتشديد أو أنبله اذاناوله النبل ليرمى به والمراد من يقوم بجنب الرامى أو خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد أو يرد عليه النبل المرمى به و يحتمل أن المراد من يعطى النبل من ماله تجهيزا للغازى وامدادا له . قوله ﴿ لا يكلم ﴾ على بناء المفعول أى لا يجرح ﴿ والله أعلم الح ﴾ جملة معترضة لبيان

إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمَّا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمُسْكَ . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ الْمُهَارَكَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ تَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ابْنُ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهَ وَسَلّمَ زَمَّهُ وَهُمْ بِدَمَامُ مَ فَانَّهُ لَيْسَ كُلْمُ فِي اللّهِ إِلّا أَتَى يَوْمَ القِيَامَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَمَّهُ وَهُمْ بِدَمَامُ مَ فَانَّهُ لَيْسَ كُلْمُ فِي اللّهِ إِلّا أَتَى يَوْمَ القِيَامَةِ مُرْحُهُ وَحُهُ رَيحُهُ الْمُسْكِ جُرْحُهُ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ دَمَّ وَرِيحُهُ رَيحُ الْمُسْكِ

#### ٢٨ ما يقول من يطعنه العدو

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ قَالَ أَبْنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُحُدُ وَوَلَّى عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الْزَبْيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُحُدُ وَوَلَّى النَّاسُ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ فَى نَاحَية فَى اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ طَائِحَةُ بْنُ عُبَيْدُ الله فَأَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَالتَّفَقَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَقَالَ مَنْ الْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةً أَنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَانَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ الْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةً أَنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كَمَا أَنْتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

﴿ وجرحه يتعب دماً ﴾ بمثلثة وعين مهملة أى يجرى ﴿ كَمَا أَنْتَ ﴾ قال الأندلسي في شرح المفصل قولهم كما أنت فيه وجهان أحدهما أن يكون بمعنى الذي والكاف حرف و بعض الصلة

أن المدار على الاخلاص الباطنى المعلوم عندالله لاعلى ما يظهر للناس ﴿ وجرحه ﴾ بضم الجيم ﴿ يثعب ﴾ بفتح يا، وسكون مثلثة وفتح عين مهملة آخره موحدة أى يجرى وكلام بعضهم يقتضى أنه بالبناء للمفعول أى يسيل . قوله ﴿ وَلَم يَكُلُم ﴾ أى صاحب كلم أى جرح . قوله ﴿ وَملوهم ﴾ أى غطوهم وادفنوهم ﴿ يدمى ﴾ بفتح اليا، والميم أى يحرى دمه . قوله ﴿ و و لى الناس ﴾ بتشديد اللام أى ولوا ظهورهم كناية عن الفرار ﴿ وفيهم طلحة ﴾ أى معهم طلحة وهو زائد على هذا العدد أو واحدمنهم طلحة وعد الكل أنصا، آتغليباً والا فليس طلحة منهم والوجه هو الاخير لما في آخر الحديث فقاتل قتال الاحد عشر والله تعالى أعلم ﴿ كَما أنت على الحال التي أنت عليها واثبت عليها ولاتقاتاهم وعلى هذا فالكلف بمعنى على ﴿ كَمَا أنت عَلَى الحَالِ التي أنت عليها واثبت عليها ولاتقاتاهم وعلى هذا فالكلف بمعنى على

أَنَا يَارَسُولَ اللهَ فَقَالَ أَنْتَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاذَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ مَنْ الْفَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ كَمَّ أَنْتَ فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ فَقَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ حُمَّ الْأَنْصَارِ فَيُقَاتِلُ قَتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى بَقَى رَسُولُ الله ضَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَوْمِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ ثِنْ عَبِيْدَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قَتَالَ الْأَحَدَعَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطَعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ حَسَّ فَقَالَ رَسُولُ الله عَدْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْقَوْمِ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا فَقَاتَلَ طَلْحَةُ قَتَالَ الْأَحَدَعَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطَعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةُ قَتَالَ الْأَحَدَعُشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقُطَعَتْ أَصَابِعُهُ فَقَالَ حَسِّ فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَ بِشِمِ الله لَوْفَعَتْكَ الْمُلَادُكُةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ وَقَالَ وَسُلَمَ لَكُونَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَ بِشِمِ الله لَوْفَعَتْكَ الْمُلَادُكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

٢٩ باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّاد قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شَهَابِ قَالَ

410.

محذوف أى كالذى هو أنت و يحتمل أن يكون الخبر محذوفا أى كالذى أنت عليه والثانى أن يكون كافه خبراً لمبتدأ محذوف أى كما أنت كائن وقال الكرمانى ماموصولة وأنت مبتدأ وخبره محذوف أى عليه أوفيه والكاف للتشبيه أى كن مشابها لما أنت عليه أى يكون حالك فى المستقبل مشابها لحالك فى الماضى أوالكاف زائدة أى الزم الذى أنت عليه (فقال حس) هى بكسر السين المشددة كلمة يقولها الإنسان اذا أصابه مامضه وأحرقه كالجمرة والضربة ونحوهما

وماموصولة والعائد محذوف ﴿حس﴾ بفتح الحاء وكسر السين المشددة من الأصوات المبنية يقال عند التوجع ﴿لوقلت بسمالله﴾ أخذ منه أن من يطعنه العدو ينبغى له أن يقول بسمالله أو نحو ذلك ولاينبغى أن يظهر التوجع ولا يلزم من هذا أن كل من يقول بسمالله اذا طعن أو قطعت أصابعه يرفعه الملائكة بل الظاهر أن المراد الاخبار بما قدر لطلحة بخصوصه تقديرًا مطلقاً والله تعالى أعلم

وَالله لَوْ لَا اللهُ مَا الْهَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَ لَا صَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَدَقْتَ

فَأَنْ لِرَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوَّا عَلَيْنَا فَأَنْ لِلَوَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوَّا عَلَيْنَا فَلَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ أَخِي قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ أَخِي قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَالَ هَذَا قُلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ قَالَ الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله

قوله ﴿قاتل أخى﴾ قد جاء أنه عمه فكائنه أطلق عليه اسم الآخ بجازاً تشبيهاً له بالآخ ﴿وشكوا﴾ بتقديم القاف على الفاء بتشديد الكاف من الشك ﴿ رجل مات بسلاحه ﴾ مقول الصحابة ﴿ فقفل ﴾ بتقديم القاف على الفاء أى رجع ﴿ أَن أُرتَجِز ﴾ أى انشد الرجز عندك لمشى الجمال ونحوه والرجز نوع من الشعر ﴿ من قال هذا ﴾ أى من نظمه أنت نظمته أو غيرك ﴿ يهابون ﴾ أى ليخافون ﴿ أن يصلوا عليه ﴾ أى يرحموا عليه ويدعوا له بالرحمة من الله أو خافوا أن يصلوا عليه صلاة الجنازة يوم مات فالمضارع أى يهابون بمعنى الماضى وعلى الثانى فيه نوع تأنيس لقول من يقول يصلى على الشهيد فليتأمل ﴿ يقولون ﴾ أى فى

عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسَلَاحِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا قَالَ اللهُ عَنْ أَبِيهُ مَثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَينَ ثُلْتُ مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ كَذَبُوا مَاتَ حَينَ ثُلْتُ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا ثُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنَ وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا ثُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنَ وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْه

## ٣٠ باب تمنى القتل في سبيل الله تعالى

﴿ مات جاهدا مجاهدا ﴾ أى جاهدا مبالغاً في سبيل البر ومجاهداً لاعدائه

بيان سبب ذلك ﴿ جاهدا ﴾ أى جاداً مبالغاً فى سبيل البر ﴿ بجاهدا ﴾ لأعدائه. قوله ﴿ لا يجدون حمولة ﴾ بفتح الحا. ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار

4101

4104

أُقْتَلُ. أَخْبَرَنَاعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّهُ أَ بَقِيَةٌ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدَ عَنْ خَالد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُكِيرِ بْنِ نَفَيْرْ عَنِ أَبْنِ أَبِي عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْس مُسْلَة يَقْبِضُهَا رَبُّمَا تُحَبُّ أَنْ تَرْجِعَ النِّكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ قَالَ الْفُلْ الْفُلْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ الله أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَانً أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ الله أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ الله عَلْهُ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ الله أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ الله أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ أَوْبَ وَالْمَالَ الْوَبَرُ وَالْمَدَر

### ٣١ ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُمَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمَعْتُ جَابِراً يَقُولُ قَالَ رَكُمْ لَالْحَبَرَنَا مُحَمَّدَ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى فَى الْجَنَّةِ فَالْقَى تَمَرَاتٍ فِى يَدِهِ رَجُلْ يَوْمَ أُحُد أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَالْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ مُمَّ قَاتَلَ حَتَى قُتَلَ مُ مَا يَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ال

#### ٣٢ من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين

أُخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُبَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّبْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيد الْقَبْرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ أَرَائِتَ انْ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيْكُفُّرُ اللهُ عَنِي سَيِّئَاتِي قَالَ

﴿ أَهُلَ الْوِبِرُ وَالْمُدَرِ ﴾ قال فى النهاية أى أهل البوادى والمدن والقرى وهو من و بر الابل لأن بيوتهم يتخذونها منه والمدرجمع مدرة وهى اللبنة

قوله ﴿ يقبضها ربها ﴾ أى يميتها ﴿ أهل الوبر ﴾ أىأهل البوادى فانهم يتخذون بيوتهم منو بر الابل وأهل المدر أهل المدن والقرى والمراد أن يكون لى هؤ لاء عبيداً فأعتقهم والله تعالى أعلم نَعَمْ شُمَّ سَكَتَ سَاعَةً قَالَ أَيْنَ السَائلُ آنفًا فَقَالَ الرَّجُلُ هَا أَنَا ذَا قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ انْ قُتلْتُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ صَابِرًا مُحْتَسبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ أَيْكُفِّرُ اللهُ عَنَّى سَيًّاتِي قَالَ نَعَمَ إِلَّاللَّايْنَ سَارٌ ني به جبريل آنفًا • أُخبَرَنَا مُحَمَّدُ بن سَلَمَة وَالْحَرِثُ بن مسكين قراءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّ تَنِي مَالِكُ عَن يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ عَبْدالله بْن أَبِيَقَتَادَةَعَنْ أَبِيهِ قَالَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ أَنتُه صَلَّى أَنتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ انتُه أَرَأَيْتَ انْ قَتُلْتُ فِي سَبِيلِ أَللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرِ أَيْكَ فَرَ اللهُ عَنِي خَطَاياَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعُمْ فَلَتَّا وَلَّى الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ أَوْ أَمْرَ بِه فَنُودَى لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَعَلَيْهُ قَوْلَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذَلكَ قَالَ لَى جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْنَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعيد بْن أَبِي سَعيد عَنْ عَبْد أَلله بْن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمعَهُ يُحَدُّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَّرَ لَهُمْ أَنَّ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ الله

﴿ إِلا الدين ﴾ قال الحافظ ابن حجر معناه سائر المظالم

قوله ﴿ الا الدين﴾ أى الا ترك وفاء الدين اذنفس الدين ليس من الذنوب والظاهر أن ترك الوفاء ذنب اذا كان مع القدرة على الوفاء فلعله المراد و الله تعالى أعلم وذكر السيوطى عن بعض العلماء في حاشية الترمذي فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق و يمكن أن يقال أن هذا محمول على الدين الذي هو خطيئته وهو الذي استدانه صاحبه على و جه لا يجوز بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لانه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجذبي فيكون الدين الماذون فيه مسكوتاً عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لجواز أن يعوض الله صاحبه من فضله

4107

MIOV

وَالْاِيمَـانَ بِاللهُ أَفْضَلُ الْأَعْمَـالِ فَقَامَ رَجُلْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ أَرَائِتَ إِنْ قُتَلْتَ فِي سَبِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعْمْ إِنْ قُتَلْتَ فِي سَبِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعْمْ إِنْ قُتَلْتَ فِي سَبِيلِ اللهَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعْمْ إِنْ قُتَلْتَ فِي سَبِيلِ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِي ذَلِكَ . وَالْتَ صَابِرَ عُنْدَ الْجَبَارِ بِنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وَسَمِعَ مَحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ عَنْ عَبْدَاللهِ ١٩٥٨ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وَسَمِعَ مَحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ عَنْ عَبْدَاللهِ ١٩٤٤ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو عَلَى المُنْبَرِ فَقَالَ اللهُ عَنْ أَلِيهِ قَالَ جَدْبُولُ إِلَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو عَلَى المُنْبَرِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو عَلَى المُنْبَرِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو عَلَى المُنْبَرِ فَقَالَ يَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ خَطَايَاىَ قَالَ نَعَمْ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَظُولُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

### ٢٦ مايتمني في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنْ مُحَمَّدٌ بِنِ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنْ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِنِ سُمَيْعٍ ٢١٥٩ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُو ابْنُ الْقَاسِمِ بِنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَيُدُ بِنُ وَاقِدَ عَنْ كَثِيرِ بِنْ مُرَّةَ أَنَّ عُبَادَةً بِنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْس تَمُوتُ وَلَهَا عِنْدَ الله خَيْرُ تُحِبُّ أَنْ تَرْجَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْس تَمُوتُ وَلَهَا عِنْدَ الله خَيْرُ تُحِبُّ أَنْ تَرْجَعَ

قوله ﴿ما على الأرض من نفس الح ﴾ من زائدة ونفس اسم ما والجار والمجرور أعنى على الأرض لو تأخر لكان صفة لنفس فحين تقدم يكون حالا وفا ته تعميم الحكم لأهل الأرض والاحتراز عن أهل السماء وجملة تموت صفة نفس وجملة ولها خبر حال من ضمير تموت وجملة تحب خبر ما وجملة ولها الدنيا حال من فاعل ترجع والمعنى من مات وله خير عند الله لا يحب الرجوع الى الدنيا ولو جعل له تمام الدنيا بعد الرجوع ففيه أن الآخرة خير من الدنيا فن له نصيب منها لا يرضي بتركه اياها بتمام الدنيا

اَلْيَكُمْ وَلَهَا الَّذِيَا إِلَّا الْقَتِيلُ فَانَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى

# ٣٤ ما يتمنى أهل الجنة

# ٢٥ ما يجد الشهيد من الألم

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَحَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ الْفَعْقَاعِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهِيدُ الْنَهِ حَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الشَّهِيدُ لَا يَحِدُ مَسَّ الْقَتْل إِلاَّ كَمَا يَحِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا لَا يَحِدُ مَسَّ الْقَتْل إِلاَّ كَمَا يَحِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ يُقْرَصُهَا

#### ٣٦ مسألة الشهادة

أَخْبَرَنَا يُونْسُ بِنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُو هُبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهْنِ بِن شَرَيحٍ

4174

وقوله ﴿ الا القتيل ﴾ أى أنه يحب الرجوع حرصاً على تحصيل فضل الشهادة مراراً لا لاختيار نفس الدنيا على الآخرة . قوله ﴿ يؤتى بالرجل ﴾ أى الشهيد أو غيره فانه يتمنى الرجوع اذا رأى فضل الشهيد لكن الموافق للحديث المتقدم هو الأول و يمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ وهذا على ما بعد دخول الجنة يوم القيامة وهو مبنى على امكان غفول بعض الناس عن فناء الدنيا ﴿ ان تردنى الى الدنيا ﴾ أى عشر مرات أو مرة وعلى الثانى فمعنى فأقتل فى سبيلك عشر مرات أن يقتل ثم يحيا من ساعته فى مكانه والله تعالى أعلم . قوله ﴿ يقرصها ﴾ على بناءالمفعول وضميرها للقرصة ونصبه

أَنَّ سَهِلَ بِنَ أَبِي أَمَامَةَ بِن سَهِلَ بِن حَنيف حَدَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَالُهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّهَادَةَ بِصدْق بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشَّهَدَاء وإنْ مَاتَ عَلَى فَرَ الله . أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَن بْنَ شريح عَنْ عَبْد الله بن تُعْلَبَةَ الْحَضْرَمِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ حَجِيرَةً يُخْبِرُ عَنْ عَقْبَةً بن عَام أَنَّ رَسُولَ اللهَصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ مَنْ قُبْضَ فَي شَيْء منْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ الْمَقْتُولُ في سَبيل ألله شَهيدٌ وَ الْغَرِقُ فِي سَبيلِ الله شَهيدُ وَالْمَبْطُونُ فِي سَبيلِ الله شَهيدُ وَالْمَطْعُونُ فِي سَبيل أُلَّهُ شَهِيدٌ وَالنَّفَسَاءُ في سَبِيلِ اللهُ شَهِيدٌ . أَخْ بَرَنِي عَمْرُو بِنْ عَبَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقيَّةُ قَالَ حَدُّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِد عَن أَبْن أَبِي بِلَالِ عَنِ الْعَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفُّونَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبًّا فِي الَّذِينَ يُتُوفَوُّنَ مِنَ الطَّاعُون

> على أنه مفعول مطلق ونائب الفاعل ضمير الأحد. قوله ﴿ الشهادةبصدق﴾ أى لالمجرد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضي بحصولها ان حصلت وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموتالذي لا محالة واقع على أحسن حال وهو فناء النفس في سبيل الله وتحصيلرضاه وهو محبوب منهذه الجهة فيجوز أن يسأل و لا يضر ما يلزمه من معصية الكافر و فرحة الأعداء وحزن الأولياءفليتأمل ﴿ وانمات على فراشه ﴾ أى ولم يقتل في سبيل الله . قوله ﴿ خمس من قبض فيهن ﴾ أى خمس أحوال أو صفات ثم ذكر أصحاب هذه الأحوال واله فمات فان بيانهم يستلزم معرفتها و يغنى عن بيانها والمراد بسبيل الله فىالأول الجهاد و فى غيره هو المتبادر أيضاً فانه المراد عرفاً من مطاق هذا الاسم وأيضاً المعاد معرفة يكون عين الأول لكن مقتضى الأحاديث المطلقة خلافه فيحتمل أن يراد به الاسلام توفيقاً بين هذا الحديث وبين الأحاديث المطلقة وانكان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يحمل المطلق على المقيد لكن المرجو ههنا هو الأول والله تعالى أعلم ﴿ والغرق ﴾ بكسر الراء الذي مات بالغرق قوله ﴿ والمتوفون ﴾ بتشديد الفاء المفتوحة ﴿ إلى ربنا ﴾ أى رافعين اختصامهم الى الله ﴿ فى الذين يتوفون ﴾ على بناء المفعول

فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخْوَانُنَا قَتَلُوا كَمَا قُتَلُوا كَمَا قُتَلُنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فَرُشِهِمْ أِخُوانُنَا مَاتُوا عَلَى فَرُشِهِمْ كَمَا مُتَنَا فَيَقُولُ رَبَّنَا أَنْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَأَنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَهُمْ جِرَاحَ الْمُقْتُولِينَ فَانَهُمْ فَرُشْهِمْ وَمَعَهُمْ فَاذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ فَاذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ

٣٧ اجتماع القاتل والمقتول في مبيل الله في الجنة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا عَالْحَبُهُ وَقَالَ مَنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحَبُهُ وَقَالَ مَنَ لَهُ خُلَانِ الْجَنَّةَ وَالَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحَبُهُ ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ وَالَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحَبُهُ ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ وَالَا مَنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحَبُهُ ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

٣٨ تفسير ذلك

أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ

4177

ولاشك أن مقصود الشهداء بذلك الحاق المطعون معهم و رفع درجته الى درجاتهم و أما الأموات على الفرش فلعله ليس مقصودهم أصالة أن لاترفع درجة المطعون الى درجات الشهداء فان ذلك حسد مذهوم وهو منز وع عن القلوب فى ذلك الدار و انما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون معموته على الفراش فمعنى قولهم اخواننا ما تواعلى فرشهم كامتنا أى فان نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغى أن ننالها أيضا وعلى هذا فينبغى أن يعتبر هذا الخصام خارج الجنة والافقد جاء فيها ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم فينبغى أن ينال درجة الشهداء من يشتهيها فى الجنة والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل أحد فى الجنة اشتهاء درجة من فوقه و يرضيه بدرجته والله تعالى أعلم قوله ( يعجب من رجلين ) العجب وأمثاله بما هو من قبيل الانفعال اذا نسب الى الله تعالى يراد به غايته فغاية العجب بالشيء استعظامه فالمعنى عظيم شأن هذين عند الله وقيل بل المراد بالعجب فى مثله التعجيب ففيه اظهار أنهذا الامر عجيب وقيل بل العجب عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والايمان به واجب والسؤال عالم بدعة ومثله المكلام فى الضحك والله تعالى أعلم

حَدَّ تَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْزِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا في سَبِيلِ قَالَ يَضْحَكُ اللهُ عَلَى رَجُلَيْزِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا في سَبِيلِ اللهَ عَيْقَاتِلُ هَيْقَاتِلُ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلُ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ

### ٣٩ فضل الرباط

قَالَ الْحَرِثُ ثُنَ مُسْكِينِ قَرَاءً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُ عَنِ اَبْنِ وَهُبِ أَخْبِرَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ السَّمْطَ ابْنُ شُرَحْ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنَ الْحَرِثُ عَنْ أَيْ عَبْدَةً بْنُ عُقْبَةً عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطَ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَى سَبِيلِ الله عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَا أَجْرِي لَهُ مثلُ ذَاكَ مِنَ الْأَجْرِ وَأَجْرَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَيَامَ شَهْرِ وَقِيامَه وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أَجْرِي لَهُ مثلُ ذَاكَ مِنَ الْأَجْرِ وَأَجْرَي كَا عَنْ اللهُ عَلْمُ وَقَيَامَ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أَجْرِي لَهُ مثلُ ذَاكَ مِنَ الْأَجْرِ وَأَجْرَى كَانَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ ١٩٤٣ عَنْ عَلْمُ وَلَي مَنْ مُحُولًا عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنَ السَّمْطِ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَابَطَ فَي سَبِيلِ الله يَوْمًا وَلَيْلَةً سَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَابَطَ فَي سَبِيلِ الله يَوْمًا وَلَيْلَةً سَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ رَابَطَ فَي سَبِيلِ الله يَوْمًا وَلَيْلَةً الله عَنْ الله وَقَيَامِه فَانْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ وَيْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله

قوله ﴿ من رابط﴾ أى لازم الثغر للجهاد ﴿ جرى له مثل ذلك ﴾ أى مع انقطاع العمل فضلا من الله تعالى فلا ينافى هذا الحديث حديث اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثة فان المراد بيان أنه لا يبقى العمل الالهؤلاء الثلاثة فان عملهم باق فليتأمل ﴿ الفتان ﴾ بضم فتشديد جمع فاتن وقيل بفتح فتشديد للمبالغة وفسر على الاول بالمنكر والنكير والمراد أنهما لا يجيئان اليه للسؤال بل يكفى موته مرابطا فى

اللَّيْثُ عَنْ زَهْرَةً بْنِ مَعْبَد قَالَ حَدَّ أَنِي أَبُو صَالِحٍ مَوْ لَى عُثْمَانَ قَالَ سَمَعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْم في سَبِيلِ الله خَيْرُ مِنْ أَلْف يَوْم في سَبِيلِ الله عَرْدُ و بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ أَنْ مَهْدِي قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ الْمُنَا وَلَ عَرْدُ و بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ الْمُن مَهْدِي قَالَ حَدَّتَنَا أَبُن الْمُنارِكِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مَعْنِ قَالَ حَدَّتَنَا زَهْرَةُ بْنُ مَعْبَد عَنْ أَنِي صَالِحٌ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ قَالَ عَلْمُ اللهُ عَنْ رَضَى الله عَنْهُ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ مَعْتُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا سَوَاهُ فَي وَمَ فِيمَا سَوَاهُ فَي وَمَ فِيمَا سَوَاهُ فَي وَسَلَمْ يَقُولُ يَوْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْهُ مَنْ أَلْف يَوْمٍ فِيمَا سَوَاهُ فَي البَحْر

4111

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحَرِثُ بَنُ مَسْكِينِ قَرَاءً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمُعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّمَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدَ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بنت ملحان فَتُطْعمه وكَانت صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلْه عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلْه عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْ عَرَضُوا عَلَى عَرَضُوا عَلَى عَرَضُوا عَلَى عَرَاله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْ الله عَلْه عَلَيْه وَسَلَم عَلْم عَرْضُوا عَلَى عَرْضُوا عَلَى عَرْضُوا عَلَى عَرْضُوا عَلَى عَرْفَوا عَلَى عَرْفَوا عَلَى عَرْفَوا عَلَى عَرْفَه وَالله عَلْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَا عَلَى عَرْفُوا عَلَى عَرْفُوا عَلَى عَرْفُوا عَلَى عَرْفُوا عَلَى عَرْفَا عَلَى عَرْفُوا عَلَى عَرْفُوا عَلَى عَرْفُوا عَلَى عَرْفَا الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَلْم الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْه وَلَم عَلْم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْم الله عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْه وَلَم عَلَيْ عَلَم عَلَيْ عَلَى الله عَلْم عَلَيْ عَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَيْ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَ

سبيل الله شاهدا على صحة ايمانه أو انهما لايضرانه ولا يزعجانه وعلى الثانى بالشيطان ونحوه ممن يوقع الانسان فى فتنة القبر أى عذابه أو يملك العذاب والله تعالى أعلم . قوله ﴿على أم حرام﴾ هو ضد الحلال ﴿بنت ملحان﴾ بكسر ميم وسكون لام ﴿فتطعمه﴾ من الاطعام ﴿تفلى رأسه﴾ بفتح تاء وسكون فاء وكسر لام أى تفرق شعر رأسه وتفتش القمل منه قيل كانت محرما منه صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة أن أمه من بنى النجار وقيل بل هو من خصائصه ﴿ما يضحكك﴾ من الاضحاك أى ماسبب

MINA

في سَبِيلِ اللَّهَ يَرْكُبُونَ تَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكٌ عَلَى الْأَسَرَّةِ أَوْ مثلُ الْمُلُوكُ عَلَى الْأَسَرَّةِ شَكَّ إِسْحَقُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني مَنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ وَقَالَ الْحُرِثُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَضَحَكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا يُضْحَكُكَ يَارَسُولَ الله قَالَ نَاس مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَىَّ غُزَاةً في سَدِيلِ الله مُلُوكُ عَلَى الْأُسِرَّة أَوْ مثْلُ الْمُلُوكُ عَلَى الْأُسِرَّة كَأَ قَالَ فِي الْأُوَّلِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني منْهُمْ قَالَ أَنْت منَ الْأُوَّلِينَ فَرَكَبت الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ . أَخْبَرَنَا يُحَى بْنُ حَبِيب بْنُ عَرِبِي قَالَ حَدَثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيد عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْيَ بْن حَبَّانَ عَنْ أَنَس بْن مَالِكُ عَنْ أُمَّ حَرَام بنت ملْحَانَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهُ بِأَبِّى وَأَمِّى مَااضْحَكَكَ قَالَ رَأَيْتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكُبُونَ هَذَا الْبَحْرَ كَالْمُلُوكُ عَلَى الْأَسْرَة قُلْتُ ادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنَى منهم قَالَ فَانَّكَ منْهُمْ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ يَعَنَّى مثلَ مَقَالَته قُلْتُ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَركبَ الْبَحْرَ

# ﴿ يركبون ثبج هذا البحر ﴾ بفتح المثلثة ثم الموحدة ثم جيم أى وسطه ومعظمه

ضحكك ﴿ عرضوا ﴾ على بناء المفعول أى أظهر الله تعالى صورهم وأحوالهم حال ركو بهم لى وهو تعالى قاذر على كلشى. ﴿ ثبج ﴾ بفتح مثلثة شمفتح موحدة شمجيم أى وسطه و معظمه والمراد البحرالمالح فانه المتبادر من اسم البحر ﴿ ملوكا ﴾ بالنصب على الحال وفى بعض النسخ ملوك بلا ألف وهو اما منصوب أو مرفوع بتقديرهم ملوك والجملة حال ﴿ على الأسرة ﴾ بفتح فكسر فتشديدرا. جمع سرير كالأعزة جمع عزيز والأذلة جمع ذليل أى قاعدين على الأسرة ﴿ أنت ﴾ بكسر الناء على خطاب المرأة ﴿ فصرعت ﴾ على بناء المفعول أى أسقطت حين خرجت الى البر من البحر. قوله ﴿ وقال عندنا ﴾ هو من القيلولة لامن على بناء المفعول أى أسقطت حين خرجت الى البر من البحر. قوله ﴿ وقال عندنا ﴾ هو من القيلولة لامن

وَرَكَبَتْ مَعَهُ فَلَدًّا خَرَجَتْ قَدَّمَتْ لَمَا بَعْلَةٌ فَرَكَبْتُهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عَنْقُهَا

#### اع غزوة الهند

أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ عُمْانَ بُن حَكِيمٍ قَالَ حَدَّنَا زَكَرِيّا بُنُ عَدِيّ قَالَ حَدَّنَا أَنَهُ بُنُ عَدِيدَة عَمْرو عَنْ زَيْد بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَيَّارِ حِ قَالَ وَانْبَأَنَا هَشَيْمُ عَنْ سَيَّارِ عَنْ جَبْر بْنِ عَبِيدَة وَقَالَ عُبَيْدُ الله عَنْ جُبِرْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَزْوَة الْهُنْدُ فَانْ أَدَّرُكُمْ الله عَنْ جُبِر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَزْوَة الْهُنْدُ فَانْ أَوْدُ هُرَيْرَة قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله عَنْ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله عَنْ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْ وَمَالِي وَإِنْ قَتَلْتَ كُنْتُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْورَة الْهُنْدَ فَانْ أَدْرَ كُتُهَا أَنْفُقْ فِهَا نَفْسِى وَمَالِي وَإِنْ قَتَلْتُ كُنْتُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْورَة الْهُنَدُ فَانَ أَدُو ثُومَ الله عَلَيْ فَلْ عَدْرَق قَالَ وَعَدَنَا رَسُولُ الله قَلْلَ حَدَّثَنَا الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ عَدْدَ الله عَنْ الله عَدْ الرَّعِيمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَرْوق الله عَلْمَ عَنْ عَدْرَق الْمُ الله عَلَيْه عَدَى الله وَالْتُ عَدْدَى الْبَهُ وَالله وَالله وَالْ مَوْلَى رَسُولُ الله وَالله وَلِيدِ عَنْ لُقُهُانَ بْنِ عَلَى مَوْلَى رَسُولُ الله وَلَيْدِ عَنْ لُقُهُانَ فَوْ فَى رَسُولُ الله وَلِيدِ عَنْ لُقُهُانَ مُو فَى رَسُولُ الله وَلِيدِ عَنْ لُقْهَانَ فَوْ فَى رَسُولُ الله وَلِيدِ عَنْ لُقُهُانَ مُو فَى رَسُولُ الله وَلِيدِ عَنْ لُقُهُانَا مُو فَى رَسُولُ الله وَلِيدِ عَنْ لُعُولُ الله وَلِيدِ عَنْ لُقُولُ الله وَلَيْ فَالْ عَلْ عَلْ عَرْفَا الله وَلِيدَ عَنْ لُعُولُ الله الله وَلِيدَ عَنْ الله وَلِيدَ فَا الله وَلِيدُ وَلَا الله الله الله وَلِيدَ وَلَا الله وَلِي الله الله وَلِيدَ وَلَا الله ا

القول ﴿ وَلَمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ عَلَى حَيْنَ خَرَجَتَ الى اللَّهِ . قوله ﴿ وَعَدَنَا ﴾ أى المؤمنين لابأعيانهم فلذلك شك أبو هر يرة في حضوره ﴿ أنفق فيها نفسى ﴾ بالحضور فيها والقتال لابالقتل فانه ليس في يدالانسان فلذلك قال ﴿ فَانَ أَقْتُلَ ﴾ على بناء المفعول ﴿ مَنْ أفضل الشهداء ﴾ فان الذي لم يرجع بشيء من النفس والمال من أفضلهم ﴿ المحرر ﴾ بتشديد الراء الأولى مفتوحة أى المعتق من النارعلى مقتضى ذلك العمل أو النجيب و يحتمل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبره بأنك ان حضرت فقتلت فانك من أفضل الشهداء و ان رجعت فأنت محرر من النار و الحديث الآنى يدل على أنه بشر كل من حضر بذلك فقوله بذلك مبنى على وان رجعت فأنت محرر من النار و الحديث الآنى يدل على أنه بشر كل من حضر بذلك فقوله بذلك مبنى على

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَابَتَانِ مِنْ أَمْتِي أَحْرَزَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَابَتَانِ مِنْ أَمْتِي أَحْرَزَهُمَا السَّلَامُ اللهُ مِنَ النَّارِ عَصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعَصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بْنَ مِنْ مَنْ عَلَيْهُمَا السَّلَامُ السَّلَامُ

#### عزوة الترك والحبشة

أَخْ بَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ وَجُلِ مِنَ الْمُحَرَّدِينَ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصُّحَابِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْهِ وَسَلَمَ عَيْهِ وَسَلَمَ عَيْهِ وَسَلَمَ عَكْية وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَخَذَ المُعْوَلَ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ نَاحَيةَ الْخَنْدَقِ وَقَالَ ثَمَّتْ كَلَمَة رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَالَ ثَمَّتْ كَلَمَة وَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَالَ ثَمَّتْ كَلَمَة وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَنَدَرَ الثَّالَيةَ وَقَالَ ثَمَّتُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَلَيمُ فَنَدَرَ الثَّالَيةَ وَقَالَ ثَمَّتُ كَلَمَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَلَيمُ فَنَدَرَ الثَّالَيةَ وَقَالَ ثَمَّتُ كَلَمَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ وَسَلَمْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بشروا بذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿حررهماالله﴾ من التحرير أى أعتقهما الله من النار وفى نسخة أحرزهما الله من الاحران أى حفظهما الله و يمكن أن يجعل قول أبى هريرة المحور من الاحرار. قوله ﴿حالت بينهم و بين الحفه ﴾ أى منعتهم من الحفر ﴿أخذ المعول﴾ بكسر الميم آلة ﴿ فندر ﴾ بدال مهملة أى سقط ﴿ فبرق ﴾ بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان

بِرْقَةٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَاسَلْمَانُ رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَالَ إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ وَمَا خُولَهَا وَمَدَائِنَ كَثِيرَ أَةً عَنِي خَرَبْتُ الضَّرْبَةَ الْأُولَى رَفَعَتْ لِي مَدَائِنُ كَشَرَى وَمَا خُولَهَا وَمَدَائِنُ كَثِيرَ أَةً خَنَى رَأَيْهَا بَعْيَنَى قَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصَّحَابِهِ يَارَسُولَ الله اللهَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ أَنْ يَفْتَحَهَا عَلَيْنَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارُهُمْ وَيُخَرِّب بَأَيْدِينَا بِلَادَهُمْ فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الضَّارَةُمُ وَيُخَرِّب بَأَيْدِينَا بَلاَدُهُمْ فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسُلَمَ بَلْكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالَيْةَ فَوْفَعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبْمَ وَمُا حَوْلَمَا حَتَى بَلْادُهُمْ فَلَيْعَا وَيُغَنَّمَنَا دَيَارَهُمْ وَيُخَرِّب بَأَيْدِينَا بَلاَهُمْ فَلَكَ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالَثَةَ فَوْفَعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبْمَ بَا يُدْيِنَا بَلْا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَلْكُ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالَثَةَ فَوْفَعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبَشَة وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَلْكُ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَوْفَعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبْسَة وَمَا حَوْهُا مَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَلْكُ ثُمَّ ضَرَبْتُ الثَّالِثَةَ فَوْفَعَتْ لِي مَدَائِنُ الْحَبْسَة وَمَا حَوْهُا مَن الْفَرَى حَتَى رَأَيْتُهَا بَعَيْنَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ مَا وَمُولُوا النَّرُكُو اللهُ عَلْيَهُ مَا مَرَانًا فَيَارَا فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْكُ مُولَا الْمَالَ فَي مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَلَوْ الْمَالِولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

MIVV

(رفعت) على بناءالمفعول أى أظهرت (ويغنمنا) بتشديد النون من التغنيم (ويخرب) من خرب بالتشديد أو أخرب (دعو االحبشة الخ) أى اتركو الحبشة والتركمادامو اتاركين لكموذلك لان بلاد الحبشة وعرة وبين المسلمين وبينهم مفاو ز وقفار و بحار فيلم يكلف المسلمين بدخول ديارهم لكثرة التعب وأما الترك فبأسهم شديد و بلادهم باردة والعرب وهم جند الاسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم دخول بلادهم وأما اذا دخلوا بلاد الاسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه ماودعو كم وأما الجمع بين الحديث وبين قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة فبالتخصيص أما عند من يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد فواضح وأما عند غيره فلان الكتاب مخصوص لخروج الذى وقيل يحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الاسلام ثم قوته قلت وعليه العمل والله تعالى أعلم قيل فى الحديث معن قال انهم أما توا ماضى يدع الا أن يكون مرادهم قلة و رود ذلك وقيل يحتمل أن يكون من قصرف الرواة المولدين بالمعنى و يحتمل أن يكون فى الأصل وادعوا بالألف بمعنى سالمواوصالحوا من بعض الرواة أو الكتاب و يحتمل أن بحيئه لقصد المشاكلة كما روعى الجناس فى

سَهُيل عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسلُمُونَ النَّرْكَ قَوْمًا وَجُوهُمْ كَالْجَانِّ الْمُطَرَّقَة يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَشُونَ في الشَّعَر

#### الاستنصار بالضعيف 25

أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ مِنْ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَر بِنُ حَفْص بِن غِياتُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ مسعر عَنْ طَلْحَة بْن مُصَرِّف عَن مُصْعَب بْن سَعْد عَنْ أَبِيه أَنَّه ظَنَّ أَنَّ لَه فَصْلًا عَلَى مَن دُونَهُ مَن أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ يَنْصُرُ اللهُ هذه الْأُمَّة بضَعيفَها بَدْعُوتهم وَصَلَاتهم وَإِخْلَاصهم . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ 41 Nd أَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ الْفَزَارِيُ عَن جَبِير بْن

> ﴿ كَالْجِانَ ﴾ جمع مجن وهو النرس ﴿ المطرقة ﴾ هي التي ألبست العقب شيئاً فوقشي، ومنه طارق النعل اذا صيرها طاقا فوق طاق و ركب بعضها على بعضورواه بعضهم بتشديدالراء للتكثير والأول أشهر قاله في النهاية

> قوله واتركوا النزك ما تركوكم والحق أنه جاء على قلة فقــد قرى. فى الشواذ ماودعك بالتخفيف وجاء في بعض الاشعار أيضا والله تعالىأعلم. قوله ﴿ قوما ﴾ بالنصب بدل منالترك ﴿ كالمجان ﴾ بفتحميم وتشديد نون وهو الترس ﴿ المطرقـة ﴾ بالتخفيف اسم مفعول من الاطراق و روى بفتـح الطاء وتشديد الراء وهوالترسالمطرق الذى جعل على ظهره طراق والطراق بكسر الطاء جلد يقطع على مقدار الترس فيلصق على ظهره شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها و بالمطرقةلغلظهاوكثرة لحمها ﴿ يلبسون الشعر ﴾ ظاهره أنهم يتخـذونمنه ثيابا و يحتمل أنالمراد شعورهم كثيفة طويلة فهي اذا سدلوها كانت كاللباس وكذا يمشون الخ يحتمل أن يراد به أنهسم يتخذون منه النعال وأن يراد أن ذوائبهم لطولها ولوصولها الى أرجلهم كالنعال لهم . قوله ﴿على من دونه فى المال ﴾ بناء على ظاهرالحال ﴿ بضعيفها ﴾ فللفقراء عند الله من الشرف ماليس للاعنياء

4114

نُفَيْرِ الْحَضَرَمِّى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاء يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَقُولُ أَبْغُونِي الضَّعِيفَ فَانَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضَعَفَائِكُمْ

#### ٤٤ فضل من جهز غازيا

أَخْبَرَنَا سَلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهُ وَاْنَا أَسْمَعُ عِنِ اَبْنِ وَهْبِ
قَالَ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ الحَرْثُ عَنْ بَكَيْرِ بْنَ الْأَشَجَّ عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدَ عَنْ زَيْد بْن خَالِدَ
عَنْ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلُ اللهَ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْله بَعْيرِ فَقَدْ غَزَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْتَى عَنْ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ بُسْر بْنَ مَهْدَى قَالَ حَدَّتَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ بُسْر بْن سَعِيدَ عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الجُهْنِي قَلْكَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ بُسْر بْن سَعِيدَ عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الجُهْنِي قَلْلَ قَلْلَ مَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدُّ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ عَازِيًا فَقَدْ فَقَدْ عَنْ اللهُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ فَقَدْ مُعْرَا بُن عَبْد الرَّحْن يُحْدَل عَمْرو بْنِ جَاوَان عَن الأَحْنَف بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمْعَتُ حَصَيْنَ بْنَ عَبْد الرَّحْن يُحَدِّ فَيْ أَنْ اللهُ عَنْ إِلَيْهُ مَنْ عَمْرُو بْنِ جَاوَان عَن الْأَحْنَف بْنِ قَيْسِ قَالَ خَرَجُنَا وَسُعَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَمْ وَعَى نَفْر خَرَجْنَا عَبْدُ اللهُ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ عَلْ اللهُ الل

### ﴿ ابغونی الضعیف ﴾ بهمزة الوصل أی اطلبوا لی

قوله ﴿ ابغونى الضعيف ﴾ بهمزة وصلمن بغيتك الشيء طلبته لك أو بهمزة قطع من أبغيته الشيء طلبته له أو أعنته على طلبته أوجعلته طالباً له ، قوله ﴿ من جهز ﴾ وتجهير الغازى تحميله واعداد ما يحتاج اليه في الغزو ﴿ خافه ﴾ بتخفيف اللام أى صارخليفة له و نائبا عنه في قضاء حو أنج أهله ﴿ بخير ﴾ احتراز عن الخيانة في الأهل بسوء النظر والله تعالى أعلم

فى وَسَطَ ٱلْمَسَجِد وَفِيهِمْ عَلَى وَالَّزِيرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصَ فَانَّا لَكَذَلكَ إِذْ جَاءَ عَنْمَانَ رَضَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ مُلَاءَةً صَفْرَاءً قَدْ قَنْعَ بَهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهْمِنَا طَلْحَةُ أَهْمِنَا الزّبيرِ أَهْمِنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعْمُ قَالَ فَانِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مُ مُرَدَ بَنِي فَلَانَ غَفَرَ ٱللهَ لَهُ فَا بَتَعْتُهُ بِعَشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةُ وَعَشْرِينَ أَلْفًا فَأْتَيْتُ رَسُولَ ٱللهَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ٱجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن أَبْتَاعَ بِثُرَ رُومَةَ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ فَأُبْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَد ٱبْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ ٱجْعَلْهَا سَقَايَةً للْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بالله الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَظَرَ في وُجُوهِ الْقَوْم فَقَالَ مَن يُجَمِّزُ هُؤُلَاءً غَفَرَ اللهَ لَهُ يَعنى جَيْشَ الْعُسْرَة جَهِّزْتَهُمْ حَتَّى لَمْ يَفَقدُوا عَقَالَا وَلَا خَطَامًا فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اللّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الللَّهُمْ اللَّهُمْ اللّلْمُ اللَّهُمْ اللَّالْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ

فضل النفقة في سبيل الله تعالى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بِنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ 4144 قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ

﴿ بئر رومة ﴾ بضم الراء اسم بئر بالمدينة

قوله ﴿ ملاءة ﴾ بضم ميم ومد هي الازار والريطة ﴿ من يبتاع ﴾ يشتري ﴿ مربد ﴾ بكسرميم وفتح باء موضع يجعل فيه التمر لينشف ﴿ بئر رومة ﴾ بضم الراء اسم بئر بالمدينة ﴿ اللهم اشهـد ﴾ باقامتي

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْن في سَبيل الله عَزُّ وَجَلَّ نُوديَ في الْجَنَّة يَاعَبْدَ الله هٰذَا خَيْرٌ هَٰنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَة دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَاد دُعِيَ منْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَة دُعِي مِنْ بَابِ الصَّدَقَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَام دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَانِ فَقَالَا أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ هذه الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مَنْ هَذِهِ الْأَبُوابِ كُلِّمَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَنْهُمْ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّتَنَا بَقَيَّةُ عَن الأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّتَني يَحْيَ عَنْ مُحَمَّد بن إبراهيمَ قالَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْن في سَبِيلِ ٱلله دَعَتُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةُ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةُ يَأْفُلَانُ هَلْمٌ فَأَدْخُلْ فَقَالَ أَبُو بَكُر يَارَسُولَ ٱلله ذَاكَ الَّذِي لَا تَوْى عَلَيْه فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّى لَا رَجُو أَنْ تَكُونَ منهُمْ . أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلَ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بشر بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ يُونَسَ عَن الْحَسَن عَنْ صَعْصَعَةَ بْن مُعَاوِيَةَ قَالَ لَقَيتَ أَبَا ذَرَّ قَالَ قَلْتَ حَدَّثْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عبد مسلم ينفق من كل مال له زَوْجَينِ في سَبيلِ الله إلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَّةُ

الحجة على الاعداء على لسان الأولياء فان المقصود كان اسماع من يعاديه قوله ﴿ يافلان هـلم ﴾ أى تعال الى هذا الباب ﴿ فادخل ﴾ الجنة منه ﴿ ذلك ﴾ المدعو من تمـام الأبواب ﴿ لاتوى ﴾ لاضياع ولاخسارة والمراد بأنه فازكل الفوز و لا يخفى مابين الروايتين من التدافع والظاهر أنه لسهو من بعض الرواة و يحتمل أنهما واقعتان وقعتا فى مجلس بأن أوحى اليه أو لا بالمناداة من باب واحد فأخبر به فسأله أبو بكر هل فى الناس من ينادى من تمـام الأبواب وأوحى اليه ثانيا بالمناداة من تمـام الأبواب فأخبر به فدح ذلك المنادى أبو بسكر على حسب ماهو اللائق بكل مجلس و بشره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه ينادى من تمـام الأبواب والله تعالى أعلم بالصواب. قوله ﴿ من كل مال له ﴾ أى من أى مال

4145

4110

الْجَنَّة كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعْنَدُهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلَكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًّا فَبَعيرَيْن وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَين . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بِنَ أَبِي النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله 2112 الْأَشْجَعَىٰ عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرَىِّ عَن الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بن عَمْرُو عَن خُرَيْم بْن فَاتِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً في سَبيل ٱلله كُتبَت لَهُ بِسَبْعِمائَة ضعْف

### فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل

أَخْبَرَنَا بِشُرُ بِنُ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ MIVA سَمَعْتُ أَبَا عَمْرُ وِالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِنَاقَة تَخْطُومَة في سَبِيلِ الله فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِينَ يَوْمَ الْقيَامَة بِسَبْعِمائَة نَاقَة مَخْطُومَة . أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَبْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ تَحِيرِ عَنْ خَالد عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذ بن جَبَل عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْغَرْوُ غَرْوَانِ فَأَمَّا مَنِ اُبْتَغَى وَجْهَ الله وَاطَاعَ الْامَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَـةَ وَيَاسَرَ الشُّريكَ وَأَجْتَنَبَ الْفَسَادَكَانَ نَوْمُهُ وَنَبْهُ أَجْرًاكُلُّهُ وَأَمَّا مَ

> ﴿ وأَنفق الكريمة ﴾ هي العزيزة على صاحبها الجامعة للكمال ﴿ وياسر الشريك ﴾ قال الخطابي معناه عامله باليسر والسهولة معالشر يكوالصاحب والمعاونة لهما ﴿ ونبهه ﴾ بفتح النون وكسر

> له كان ﴿ كَلُّهُم يَدُّءُوهُ ﴾ أي كل واحـد منهم يدعوه الى ماعنده من الباب والله تعالى أعـلم بالصواب قوله ﴿ لِيأْتِينَ ﴾ الضمير للرجل أي يحضر في المحشر بأضعاف عمله والحاصل أنهم يحضرون بصحائف أعمالهم عند الحساب والأعمال تكتب مع المضاعفات والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وأَنفَقَ الْكُرِيمَةُ ﴾ أي الأموال العزيزة عليه ﴿ و ياسر الشريك ﴾ أى عامله باليسر والسهولة والمعاونة له ﴿ ونبهـ ﴾ ظاهر القاموس أنه بالضم والسكون بمعنى القيام من النوم وضبطه السيوطى فى حاشية أبى داودبفتح فسكون

MINA

غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَانَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ

#### ٤٧ حرمة نساء المجاهدين

### ٨٤ من خان غازيا في أهله

أَخْبَرَنِي هُرُونُ بِنُ عَبْدِ أَللهَ قَالَ حَدَّتَنَا حَرَمِيٌّ بِنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَنِي هُرُونُ بِنُ عَبْدِ أَلله قَالَ حَدَّتَنَا حَرَمِيٌّ بِنُ عُمَارَةً قَالَ حَرْمَةُ نِسَاءً أَبِنِ مَنْ يَدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءً أَبِنِ مَنْ يَدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ أَلله صَلَّى أَلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرْمَةُ نِسَاءً

الموحدة الانتباه من النوم ﴿ رياء ﴾ بالمد ﴿ وسمعة ﴾ بضم السين أن يفعل الشخص ليراه الناس و يسمعونه ﴿ لايرجع بالكفاف ﴾ أى سواء بسواء والكفاف هو الذى لايفضل عن الشيء بل يكون بقدر الحاجة اليه

بمعنى ضد النوم وقال فى حاشية الكتاب بفتح فكسر موحدة الانتباه من النوم والظاهر أن قوله فكسر موحدة غلط والله تعالى أعلم . وقوله ﴿ رياء ﴾ بالمد أى ليراه الناس ﴿ وسمعة ﴾ بضم السين أى ليسمعوه ﴿ لا يرجع بالكفاف ﴾ بفتح كاف وهو ما كان على قدر الحاجة والمراد أن يرجع مثل ماكان قوله ﴿ كرمة أمهاتهم ﴾ تغليظ وتشديد أو اشارة الى وجوب توقيرهن والا فحرمة الأمهات مؤبدة دون حرمة نساء المجاهدين ﴿ يخلف ﴾ محتمل أنه من خلفه اذا نابه أو من خلفه اذاجاء بعده وهما من حد نصر وذلك لأن الحائن فى الأهل كالنائب للأصل وقد جاء بعده فى الأهل ﴿ فَمَا ظَنَكُم ﴾ أى اذا كان حال من خانه خيانة واحدة فما حال من زاد على ذلك وماظنكم به أو اذا خير الغازى فما ظنكم كان حال من خانه خيانة واحدة فما حال من زاد على ذلك وماظنكم به أو اذا خير الغازى فما ظنكم

419.

الْجَاهدينَ عَلَى الْقَاعدينَ كَرْمَة أُمَّهَا مَمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِه فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقيَامَة هٰذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَدَّتَ فَمَا ظَنَّكُمْ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بن 4161 عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا قَعْنَبِ كُوفِيٌّ عَنْ عَلْقَهَ لَهُ بْنِ مَنْ تَد عَن أَبْنِ بُويْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرْمَةُ نسَاء الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعدينَ فَى الْحُرْمَة كَأُمَّهَا مِهْ وَمَا مَنْ رَجُل مَنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلَّا نُصِبَ لَهُ يُومَ الْقَيَامَة فَيُقَالُ يَافَلَانُ هَٰذَا فَلَانَ فَخُذْ مَنْ حَسَنَاتِه مَا شَنْتَ ثُمَّ الْتَفَتَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِه فَقَالَ مَاظَنَّكُمْ رُونَ يَدَعُ لَهُ مَنْ حَسَنَاتِه شَيْئًا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَيْد عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاهِدُوا بأيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ . أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَد موسى بن محمد هُوَ الشَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنْ وَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ خَافَ تَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مَنَّا . أَخْبَرَنَا أَحَمَدُ بِنِ سَلَيْهَانَ قَالَ حَدَّنَنَا جَعَفُر بِنِ عَون عَن أَبِي عَمِيسِ عَن عَبِد الله بِن عَبِد الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَجَبْرًا فَلَتَّ اَدَخَلَ سَمَعَ النِّسَاءَ يَبْكُينَ وَيَقُلْنَ كُنَّا

بحسابه هل يأخذ الكل أو ينزك شيئاً وهذا هو الموافق لما سيجي. قوله ﴿ وَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَ ﴾ بفتح ثا. مثلثة وسكون همزة أي انتقامهن لكن قد جاء النهي فلعل هذا قبل النهي والله تعالي أعلم

غَصُّبُ وَفَاتَكَ قَثْلًا فِي سَبِيلِ الله فَقَالَ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ إِلَّا مَنْ قَتُلَ فِي سَبِيلِ الله فَهَادَةُ وَالْبَطْنُ شَهَادَةُ وَالْحَرَقُ الشَّهَادَةُ وَالْخَرَقُ الْمَالَةُ وَالْعَرْقُ اللّهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَهَادَةٌ وَالْجَنُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَوْنُ اللهَ عَهِيدَةٌ قَالَ رَجُلْ أَتَبْكِينَ وَالْمَعْمُومُ يَعْنِي الْفَدَمَ شَهَادَةٌ وَالْجَنُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِحُمْعِ شَهِيدَةٌ قَالَ رَجُلْ أَتَبْكِينَ وَالْمَعْمُومُ يَعْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعَدُ قَالَ دَعْهُنَ فَاذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِينَ عَلَيْهِ بَا كَيَةٌ . وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاعَدُ قَالَ دَعْهُنَ فَاذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِينَ عَلَيْهِ بَا كَيَةٌ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بَنُ عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

قوله ﴿ وما تعدون الشهادة الامن قتل ﴾ يحتمل أن تكون من موصولة والشهادة بمعنى الشهيد أوجارة أى ما تعدون الشهادة الالأجل قتل ﴿ والبطن ﴾ أى الموت بمرض البطن الاسهال والاستسقاء ﴿ والحرق ﴾ بفتحتين أى الموت بالاحتراق بالنار وكذا الغرق بفتحتين ﴿ يعنى الهدم الدالوهو الذى مات تحت بناء انهدم عليه . وقوله ﴿ شهادة ﴾ ههنا بمعنى شهيد وكذا فيما بعدو أما فيما سبق فعلى ظاهره ﴿ والمجنوب ﴾ أى الذى مات بمرض معلوم بذات الجنب ﴿ بحمع ﴾ قال الخطابي هو أن تموت و في بطنها رلدزاد في النهاية وقيل أو تموت بكرا قال والجع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخو ر وكسر الكسائى الجيم والمعنى أنها ماتت مع شيء بحموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ﴿ فاذا وجب ﴾ أى مات من الوجوب وهو السقوط قال تعالى فاذا وجبت جنوبها ﴿ باكية ﴾ أى نفس باكية أو امرأة باكية فأفاد صلى الله تعالى عليه وسلم أن النهى عن البكاء بالصياح بعد الموت لاقبله . قوله ﴿ مادام بينهن ﴾ أى حيا والله تعالى أعلم

# ٢٦ ڪتاب النكاح

ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النكاح وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وحظره على خلقه زيادة فى كرامته وتنبهاً لفضيلته

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُد سُلْمَانُ بْنُ سَيْفَ قَالَ حَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْمٍ عَنْ عَطَاء قَالَ حَضْرْنَا مَعَ أَبْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اُللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَسْرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ هَذَه مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُرَعُوهَا وَلاَ تُرَلُولُوهَا فَانَّ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ هَذَه مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلَا تُرَعُوهَا وَلاَ تُرَلُولُوهَا فَانَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ تَسْعُ نِسْوَة فَكَانَ يَقْسَمُ لَمْنَان وَوَاحدَةٌ لَمْ بَكُنْ وَوَاحدَةٌ لَمْ بَكُنْ يَقْسُمُ لَمَا الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَمْرُو بْنُ دَينَارِ عَنْ عَطَاءَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوفِقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَمْرُو بْنُ دَينَارِ عَنْ عَظَاءَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ تَوْفَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَعَمَا وَعَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَالِعَاتُشَةَ . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ١٩٤٤ عَنْ يَرْدِيعَ قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَا حَدَّتُهُمْ أَنَّ السَعْدُودَ عَنْ يَزِيدَ وَهُو ابْنُ زُرَيْع قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَّا الله عَدْتُهُمْ أَنَّ الله عَلْهُ عَلَيْه وَسُعُودَ عَنْ يَرْيَدَ وَهُو ابْنُ زُرَيْع قَالَ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَا حَدَّتُهُمْ أَنَّ الله عَلْهُ وَلَا عَدْ الله عَلْ عَنْ الله عَلْهُ عَلْهُ وَلَو عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَدْ عَنْ قَتَادَةً وَالْ عَدْ الله عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَدْ الله عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

### كتاب النكاح

﴿ مَاأُرِي رَبُّكُ ﴾ بفتح الهمزة

#### كتاب النكاح

قوله (بسرف) بفتح سين وكسر راء اسم موضع بقرب مكة (فلا تزعزعوها) من زعزع بزاى معجمة مكررة وعين مهملة مكررة اذا حرك أي فلا تحركوا الجنازة تعظيما لها (فكان يقسم لثمان) النّبيّ صَـلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نَسَاعُه في اللّيلة الْوَاحدَة وَلَهُ يَوْمَئَد تَسْعُ نَسُوة ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارِكِ الْخُرَّ مِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَهُ عَنْ هَشَام بْن فَسُمَ عَنْ عَائشَة قَالَت كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللّاتِي وَهَبْنَ أَنْهُمَهُ لَلنّبِي صَلّى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَأَوْلُ أَوْ مَهُ بْنَ اللهُ عَنْ عَائشَة قَالَت كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللّاتِي وَهَبْنَ أَنْهُمَ مَنْ اللهُ عَنْ عَائشَة وَالله عَنْ عَائشَة وَاللهُ عَنَّ وَجَلّ اللّا يَ وَهَبْنَ أَنْهُمَ مَنْ اللهُ عَنْ وَمَالُو وَعَالَلهُ عَنْ وَهَلَا اللهُ عَنْ وَهَ وَاللهُ مَا أَوْ مَهُ وَاللهُ مَا أَوْ مَهُ وَاللهُ مَا أَرَى رَبّكَ إِلّا يُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ . أَخْبَرَنَا مُحَدّ بْنُ عَبْد الله بْن مَنْ اللهُ بْن مَعْد قَالَ أَنَا في الْقَوْمِ إِذْ يَرْيَدُ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ فَرَأُ فَي وَلَا مَا أَنْ في الْفَوْمِ إِذْ يَرْيَدُ اللهُ وَاللّهُ مَا أَنْ يَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَرَأُ فِي مَوْلِكَ . أَخْبَرَنَا مُحَدّ فَالَ أَنَا في الْقَوْمِ إِذَ يَرْيَدُ اللهُ مَنْ أَنْ إِلّهُ مَا أَنْ فَي الْوَلُو مَا لَهُ عَلَى اللهُ فَرَا أَنْ فَي اللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُوا اللهُ ال

﴿ الايسارع في هو اك ﴾ قال النووي معناه يخفف عنك و يوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك

من جمنتهن ميمونة فيذبني لكم أن تعرفوا فصلها وتراعوه . قوله ﴿ يطوف على نسائه ﴾ أى يدخل عليهن الما لعدم وجوب القسم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أو كان ذلك عند قدومه من سفر قبل تقرير القسم أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر أو كان ذلك عنداذن صاحبة النوبة والافوط، المرأة في نوبة ضرتها بمنوع منه . قوله ﴿ كنت أغار ﴾ من الغيرة قال الطيبي أى أعيب عليهن لان ون غاب ويدل عليه قولها أوتهب المرأة نفسها الرجل وهو ههنا تقبيح وتنفير لئيلا تهب النساء أنفسهن له صلى الله تعالى عليه وسلم وأى منزلة أشرف من القرب منه لاسيما مخالطة اللحوم ومسابكة الاعضاء وقولها قلت والله ماأرى ربك الح كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في مرضاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أى كنت أنفر النساء عن ذلك فلما رأيت الله عز وجل أنه يسارع في مرضاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت ذلك لما فيه من الاخلال بمرضاته صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم وقال النووى معنى يسارع في هواك يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك وقيل قولها المذكور أبرزته الغيرة والدلالة والا فاضافة الهوى الى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن الهوى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى عليه وسلم غير مناسبة فانه صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن الهوى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى الحالى عن الهدى لقوله تعالى ومن اتبع هواه بغير هدى من الله والله تعالى أعلم فليتأمل . قوله ﴿ إنى قدوهبت عن الهدى لقوله تعالى ومن اتبع هواه بغير هدى من الله والله تعالى أعلم فليتأمل . قوله ﴿ إنى قدوهبت عن الهدى لقوله تعالى ومن اتبع هواه بغير هدى من الله والله تعالى أعلم فليتأمل . قوله ﴿ إنى قدوهبت عن الهدى لف هم بحازاً أو تفويض الأم

فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَديد فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَديد فَقَالَ اذْهَبُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَديد فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَعَكَ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزَوَّجَهُ بَمَا مَعَهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ شَيْء قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزَوَّجَهُ بَمَا مَعَهُ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ

# ماافترض الله عز وجل على رسوله عليه السللام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة اليه

أَخْبَرَنَا كَمُشَدُ بُنَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خَالد النَّيْسَابُو رِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ الْبُو هُوَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَنْ الْبُو هُوَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَهَا عَائِشَةً وَوَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَاءَهَا حَيْنَ أَمَرَهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِمَ عَالَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَك عَائِشَة فَبَدَأَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ حَيْنَ أَمْرَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا تُعَجِّلَى حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبُو يُكَ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّالُوى كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَيْهَا النَّيْ قُلْلَا أَنْ وَاجَكَ إِنْ كُنْتَلَ لَا يُعْرَفُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَيْهَا النَّيْ قُلْ لَأَذْ وَاجَكَ إِنْ كُنْتَلَ لَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَيْهَا النَّيْ قُلْ لَأَذْ وَاجَكَ إِنْ كُنْتَلَ لَا يَعْرَفُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَاأَيْهَا النَّيْ قُلْ لَأَنْ وَاجَدَكَ إِنْ كُنْتَلَ لَا يُعْرَفُونَ اللهُ وَلَا وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ أَلُونُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اليه والثانى أظهر وأنسب بتزو يجه صلى الله تعالى عليه وسلم اياها من غيره ﴿ فرأ ﴾ من الرأى ﴿ فى ﴾ بتشديد الياء أى فى شأنى ﴿ ولو خاتماً من حديد ﴾ يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح أن يكون مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل ﴿ فزوجه بما معه ﴾ أى بتعليمها اياه كما يدل عليه بعض روايات الحديث ومن لم يأخذ بظاهر هذا الحديث فى المهر يدعى الخصوص بما عن أبى النعان الصحابى قال زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون لاحد بعدك رواه سعيد بن منصور والله تعالى أعلم قوله ﴿ فلا عليك أن تعجلى ﴾ خاف عليها من صغر سنها أن تميل الى الدنيا و زينتها و بين أن التخيير

وَالدَّارَ الآخِرَةَ . أَخْبَرَنَا بِشْرُ بِنُ حَالَد الْعُسْكَرِيْ قَالَ حَدَّتَنَا غُنْدُرْ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَن مُسْلِيْانَ قَالَ سَمْعُتُ أَبَا الضَّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَـةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَوْكَانَ طَلاقاً . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا عَبْرَنَا عَمْرُوق عَنْ عَائشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا عَبْرُوق عَنْ عَائشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُعَدِّورِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُعَدِّورِ عَنْ مَسْمُ وَقَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةً قَالَتْ خَيْرَنَا مُعَدِّورِ عَنْ مَسْمُ وَقَ عَنْ عَائشَةُ مَا مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَدَّرْنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَالْحَدُورِ عَنْ عَطاء قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ مَا مَاتَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو عَنْ عَطاء قَالَ قَالَتْ عَائشَةُ مَا مَاتَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَمْرُو عَنْ عَطاء قَالَ عَدْتَنَا أَبُوهُ هَشَامٍ وَسَلَّمَ حَتَى أُحِلَّ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَخِلُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَطاء عَنْ عَيْدُ وَسُولُ الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ وَقَالَ حَدَّتَنَا أَبُوهُ هَشَامٍ وَهُو أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى مَا أَلُهُ وَلَا الله عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ عَلَاهُ عَنْ عَطاء عَنْ عُيْدُ وَلَا الله عَلْهُ وَسَلَّمَ حَى عَطاء عَنْ عُيْدُ وَلَهُ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ حَتَى الله عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَطاء عَنْ عُيْدُ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ حَتَى الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ حَتَى الله عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلْهُ مَا شَاءَ مَلْ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْهُ عَلْمَ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ

# ٣ الحث على النكاح

أَخْدِبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْنِ مَسْعُود وَهُوَ عَنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْنِ مَسْعُود وَهُو عَنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانَ خَرَجَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى فَتْيَةً قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّهْنِ فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَا خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى فَتْيَةً قَالَ أَبُوعَبْدِ الرَّهْنِ فَلَمْ أَفْهَمْ فِتْيَةً كَا

لاينافى المشورة والتوقف اليها. قوله ﴿أُوكَانَ طَلَاقًا ﴾ أى فالتخيير ليس بطلاق اذا اختارت الزوج قوله ﴿ حتى أحل له النساء ﴾ أى بقوله انا أحللنالك أزواجك الآية فهى ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد

أَرْدَتُ فَقَالَ مَنْ كَانَ مَنْكُمْ ذَا طَوْل فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ وَمَنْ لَا فَالَعَوْمُ لَهُ وَجَاءٌ مَ أَخْرَانَ بِشْرُ بِنَ خَالَد قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنْ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَيْهَانَ عَدْ لُللهِ عَنْ عَلْقَمَةً وَقَامَ أَنَّ عُنْهَا فَدَعَا عَبْدُ لُللهِ عَنْ عَلْقَمَةً لَقَدَّتُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَن اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَهُ أَعْضُ عَلْقَصَمْ فَالله وَجَاءٌ . أَخْبَرَنى هُرُونُ بَنُ إِسْحَقَ ٢٠٠٨ لَلْبَصِرِ وَأَحْصَنُ للْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَلْيَصُمْ فَالله وَجَاءٌ . أَخْبَرَنى هُرُونُ بَنُ إِسْحَقَ ٢٠٠٨ لَلْبَصِر وَأَحْصَى للْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَلْيَصُمْ فَالله وَجَاءٌ . أَخْبَرَنى هُرُونُ بَنُ إِسْحَقَ ٢٠٠٨ الْمَمْدَانِي اللهَوْمُ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ الْمُحْمَلُ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن الْأَعْمَلُ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ الْمُعْمَلُ عَنْ إِللهُ وَلَكُونُ وَاللّهُ وَالْمَ وَلَى اللهُ وَلَا لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن الْمُوكُ وَمُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَهُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِرْاهُمِي وَلَا اللهُ وَلَا الْمَعْمَلُ وَمَالِهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَهُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ اللهَ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهُ مَن الْمُعْمَلُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُعْمَلُ عَنْ الْمُعْمَلُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْمُعْمَلُ وَمُ اللهُ عَلَيْ وَمُولُ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَالِهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ اللّهُ وَمُؤْلِ اللهُ عَنْ الْمُونُ اللهُ وَمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله ﴿ذاطول﴾ بفتح الطاء أىذاقدرة على المهر والنفقة ﴿فليتز وج﴾ أم ندب عندالجمهور ﴿فانه﴾ أى النر وج ﴿أغض﴾ أحبس ﴿وأحصن﴾ أحفظ ﴿له﴾ للفرج ﴿وجاء﴾ بكسر الواو والمد أى كسر شديد يذهب بشهوته . قوله ﴿ففتاة﴾ أى شابة أى هل لك رغبة فى تز وجها ﴿فدعا عبدالله﴾ فان عثمان طلب منه الخلوة ليذكر له حديث الزواج فحين رأى ابن مسعود أنه لاحاجة له اليه نادى علقمة الى المجلس لعدم الحاجة الى بقاء الخلوة ﴿فدتُ ﴾ يحتمل أنه حدث بذلك لتحسين كلام عثمان أى أن ماذكر ث من النكاح فقد حث عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكن لاحاجة لى اليه و يحتمل أنه قصد الرد عليه بنا، على أن الخطاب فى الحديث بالشباب كما فى روايات الحديث فالمعنى أنما يحث على النكاح من هو فى سن الشباب ﴿ والباءة ﴾ بالمد والها، على الأفصح يطلق على الجاع والعقدو يصح فى الحديث كل منهما بتقدير مضاف أى مؤنته وأسبابه أو المراد همنا بلفظ الباءة هى المؤن والاسباب اطلاقا للآخر على

عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْ كَحْ فَانَةُ أَغَضْ للْبَصَرِ وَأَخْصَنُ للْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَانَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ا

# ٤ باب النهى عن التبتل

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عُبَيْد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْد الله بْنُ الْمُبَارَكُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاص قَالَ لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى عُمْانَ النَّبَتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا وَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ عَلَى عُمْانَ النَّبَتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا وَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ عَلَى عُثْمَانَ النَّبَتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا وَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ

مايلازم مسماء . فوله ﴿ يامعشر الشباب﴾ المعشر الطائفة التي بشملها وصف كالنوع والجنس ونحوه والشباب بفتح الشين والتخفيف جمع شاب وكذا مصدر شب . قوله ﴿ بعض مامضى منك ﴾ أى من القوة والشهوة فان القوة ترجع بمخالطة الشابة . فوله ﴿ عثمان ﴾ هو ابن مظعون ﴿ التبتل ﴾ هوالانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاع الى عبادة الله تعالى وقد رد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التبتل عليه حيث نهاه عنه ﴿ لاختصينا ﴾ الاختصاء من خصيت الفحل اذا سللت خصيته أى أخرجتها واختصيت

4414

4614

أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْد بْنِ هَشَامِ عَنْ عَائَشَة أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ قَتَادَة عَنَ النَّبَيُّلِ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَة عَنَ النَّبَلُ قَالَ عَنِ النَّبَيِّ مَا الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله

لاختصينا الله والمناه الميكننا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقافان الاختصاء في الآدمى حرام صغيرا كان أو كبيرا قال قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا لعبادة الله وأصل التبتل القطع وقال القرطبي التبتل هو ترك لذات الدنياوشهو اتها والانقطاع الحالم لله تعالى بالتفرغ لعبادته

اذافعلت ذلك بنفسك وفعله بنفسه حرام فليسبمراد انمالمراد قطعالشهوة بمعالجة أوالتبتلوالانقطاع الماللة تعالى بترك النساء أى لفعلنا فعل المختصى فى ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة والنووى حمله على ظاهره فقال معناه لو أذن له فى الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذامو افقا فان الاختصاء فى الآدمى حرام صغيرا كان أو كبيرا . وماسبق أحسن لمافيه من حمل ظنهم على أحسن الظنون فليتأمل . قوله ﴿ العنت ﴾ أى الوقوع فى الهلاك بالزنا ﴿ عنه ﴾ أى عن أبي هريرة عبرعنه باسم الغيبة لان الكلام فى محل اعراض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ومثل هذا المقام يناسب الغيبة فافهم ﴿ جف القلم بالفراغ من كتابة ماهو كائن فى حقك أى قد كتب عليك وقضى فافهم ﴿ جف القلم بالفراغ من كتابة ماهو كائن فى حقك أى قد كتب عليك وقضى

فَاخْتُص عَلَى ذَلِكَ أُودَعُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْن الْأُوزَاعَى لَمْ يَسْمَعْ هَٰذَا الْحَديثَ منَ الزَّهْرِيِّ وَهٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَن الزَّهْرِيِّ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الْخَلَنْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعيد مَوْلَى بَني هَاشِم قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعِ الْمَازِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ عَنْ سَعْدُ بِن هَشَامَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائَشَةَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُريدُ أَنْ أَسَأَلَكُ عَنِ التَّبَتُّلُفَ اللَّهِ مِنَ فِيهِ قَالَتْ فَلَا تَفْعَلْ أُمَاسَمَعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا منْ قَبْلُكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَذُرِّيَّةً فَلَا تَتَبَتَّلْ . أَخْ بَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابِت عَنْ أَنْسَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَرَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَاأَنَّامُ عَلَى فَرَاشَ وقالَ بعضهم أصوم فَلَا أَفْطر فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَك أَللهُ وَأَثْنَى عَلَيْه أُمُّ قَالَ مَابَالُ أَقْوَامَ يَهُو لُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِّنِي أَصَـلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ منِّي

﴿ فَمْرِ. رَغْبُ عَنْ سَنَتَى فَلْيُسَ مَنَّى ﴾ قال النووى من تركها اعراضا عنها غير معتقد لهــا

ماتلقاه فى حياتك والمقدر لايتبدل بالأسباب فلاينبغى ارتكاب الأسباب المحرمة لأجله نعم اذا شرع الله تعالى سبباً أوأوجبه فالمباشرة به شىء آخر . فقوله ﴿فاختص علىذلك أو دع﴾ ليس من باب التخيير بل التوبيخ كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أى ان شئت قطعت عضوك بلافائدة وان شئت تركته وقوله على ذلك أى مع أنك تلاقى ما قدر عليك والله تعالى أعلم . قوله تعالى ﴿ولقد أرسلنا رسلا﴾ وهم الذين أمر الله بالاقتداء بهداهم فقال فبهداهم اقتده . قوله ﴿لكنى أصلى﴾ أى أنا لاأفعل ذلك الذى ذكر ولكنى أصلى الح ﴿فن رغب عن سنتى ﴾ قال النووى من تركما اعر اضاعنها غير معتقد لها على ماهى عليه أمامن ترك النكاح على الصفة التى يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه على ماهى عليه أمامن ترك النكاح على الصفة التى يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه

٥ باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف

أَخْبَرَنَا قُتْلِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَدَّ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ كَاللَّهُ وَسَلَمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنَهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي رُسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنَهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْجُاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

# ٦ نكاح الأبكار

أَخْبَرَنَا قُتَلِيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَمْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُاتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَ بَكْرًا تُلاَعِبُهَا وَسُلَّمَ فَقَالَ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَ بَكْرًا تُلاَعِبُهَا وَسُلَّمَ فَقَالَ عَدْتَنَا سُفْيَانُ وَهُو النِّنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ٢٢٢٠ وَتُلاعِبُكَ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرْعَةَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ وَهُو َ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَظَاءً عَنْ جَابِرِ قَالَ لَقينَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاجَابِرُهُلْ أَصَبْتَ أَمْرَأَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاجَابِرُهُلْ أَصَبْتَ أَمْرَأَةً وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاجَابِرُهُلْ أَصَبْتَ أَمْرَأَةً وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاجَابِرُهُلْ أَصَبْتَ أَمْرَأَةً وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاجَابِرُهُلْ أَصَبْتَ أَمْرَأَةً وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَهَلا بَكُرًا تُلاعِبُكَ وَمَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَالَ فَهَلا بَكُرًا تُلاعِبُكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ أَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ قَالَ فَهَلا بَكُولًا تُعَلَّى قَالَ فَهَلا بَكُولًا تُلَاقًا فَاللّهُ اللّهُ عَالَ فَهَلا اللهُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

على ماهى عليه أمامن ترك الذكاح على الصفة التى يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أولاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلايتناوله هذا النهى والذم ﴿ ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم الحديث﴾ و رد لهم رابع فى حديث وهو الحاج وقد نظمتهم فى بيتين وهما حق على الله عون جمع ﴿ وهو لهم فى غد يجازى مكاتب نا كح عفافا ﴿ ومن أتى بيته وغازى

أولاشتغاله بعبادة مأذون فيها أونحوذلكفلايتناولههذاالذموالنهى. قوله ﴿ فهلابكرا ﴾ أىفهلاتزوجت بكرا. وقوله ﴿ تلاعبها وتلاعبك ﴾ تعليل للترغيب فى البكر سواء كانت الجملة مستأنفة كماهوالظاهر أوصفة لبكر أى ليكون بينكما كمال التألف والتأنس فان الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق. قوله ﴿ بعدى ﴾ أى بعد غيبتى عنك ﴿ أم أيما ﴾ بتشديدالياء أى ثيبا

# ٧ تزوج المرأة مثلها في السن

أُخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتُ قَالَ حَدَّنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقد عَنْ عَبد الله بْنِ بَرِيْدَة عَنْ أَبيه قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمَرُ رَضَى الله عَنْهُمَا فَاطَمَة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَعَطَبَهَا عَلَى فَرَوَّجَهَا مِنهُ

### ٨ تزوج المولى العربية

قوله ﴿ فحطبها على ﴾ أى عقب ذلك بلامهلة كما تدل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر اليهما ومابقى ذاك بالنظرالي على فزوجها منه ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب اليالمؤالفة فعم قديترك ذاك لماهو أعلى منه كمافي تزويج عائشة رضى الله تعالى عنها والله تعالى أعلم قوله ﴿ تزوج المولى العربية ﴾ أى فالكسلام لابما اعتبرها كثير من الفقهاء والله تعالى أعلم . قوله ﴿ البتة ﴾ متعلق بطلق والمراد طلقها ثلاثا فان الثلاث تقطع وصلة النكاح والبت القطع ﴿ فرعمت فاطمة ﴾ أى قالت

MALI

4444

طَلَاقَهَا وَأَمَرَ لَهَا الْخُرِثُ بْنَ هَشَام وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتُهَا فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتْ إِلَى الْخُرِثُ وَعَيَّاشَ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالًا وَٱللَّهِ مَالَهَا عَنْدَنَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَاملًا وَمَالَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَننَا إِلَّا بِاذْننَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا قَالَتْ فَاطَمَهُ فَأَيْنَ أَنْتَقَلُ يَارَسُولَ الله قَالَ انْتَقَلَى عَنْدَ ابْن أُمِّ مَكْتُوم الْأَعْمَى الَّذَى سَمَّاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ في كتَابِه قَالَتْ فَاطَمَةً فَاعْتَدُدْتُ عِنْدُهُ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدُهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَسَّامَةَ بْنَ زَيْدَ فَأَنْكُرَ ذَلْكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَديثَ مَنْ أَحَدَقَبْلَكَ وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا مُخْتَصَرُ أَخْبَرَنَا عَمْرَ انْ ثُنُ بَكَّارِ شِ رَاشِد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْكَـانِ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ عَن الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُورَةً مِنَ الزَّبِيرِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةً مَن عُتَبَةً مِن رَبِيعَةَ من عَبْد شَمْس وَكَانَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالًــا وَأَنْكَحَهُ ابْنَهَ هندَ بنْتَ الْوَليد مْن عُتْبَةً بْن رَبيعَةً بْن عَبْد شَمْس وَهُو مُولَى لامراة من الانصار كما تبني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلَيَّةَ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ فَوَرْثَ

(فكنت أضع ثيابى عنده) للا من من نظره الى (حتى أنكحها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد) مع كونها عربية جليلة وأسامة من الموالى وهذا هو المقصود فى الترجمة (وسآخذ بالقضية) يفيد أن العمل كان على أن للمطلقة ثلاثاً السكنى وقد جاء أن مروان أخذ بقول فاطمة فكا نه رجع اليه بعد ذلك والله تعالى أعلم. قوله (تبنى) أى اتخذه ابنا على العادة القديمة التى نسخت بعد

من ميرَا ته حَتَّى أَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ في ذَلكَ أَدْعُوهُمْ لآبَائهمْ هُوَ أَقْسَطُ عندَ ٱلله فَانْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُوانُـكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَاليَكُمْ فَمَنْ لَمْ يُعلَمْ لَهُ أَبْكَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ مُخْتَصَر أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ مِنْ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ مِنْ سُلَيْانَ مِنْ بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوبُكُر مِنْ أَبِي أُوَيْسِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بِلَالِ قَالَ قَالَ يَحْيَ يَعْنِي أَبْنَ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنِي أَبْنُ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَني عُرُوةٌ بِنُ الزَّبِيرِ وَأَبْنُ عَبْدِ اللهِ بِن رَبِيعَةٌ عَنْ عَائَشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةً بْنَ عَتْبَةَ أَبْن رَبِيعَةً بْن عَبْد شَمْس وَكَانَ مَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَبَنَّى سَالمًا وَهُوَ مَوْلًى لأمْرَا منَ الْأَنْصَارَكَمَا تَبَنَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْن عُتَبَّةَ سَالًا أَبْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ أَبْنَةَ الْوليد بن عُتْبَةً بن رَبِيعَةً وَكَانَتْ هِنْدُ بنْتُ الْوليد بن عُتْبَةً منَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ وَهِيَ يَوْمَئَذُ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشِ فَلَكَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي زَيْد أَبْنِ حَارِثَةَ أَدْعُوهُمْ لَآبَاتُهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عندَ الله رُدَّكُلَّ أَحَديَنْتَمي منْ أُولئكَ إِلَى أبيه فَانْ لَمْ بَكُنْ يُعَلِّمُ أَبُوهُ رَدَّ إِلَى مَوَاليه

#### الحسب

أَخْبَرُنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمَيْلَةً عَنْ حُسَيْن بِنْ وَاقد عَنِ أَبِن بُريَدَةً عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

4440

﴿ وأنكحه ابنة أخيه ﴾ وهي عربية وتنسب اليه . قوله ﴿ إن أحساب أهل الدنيا ﴾ أي فضائلهم التي

# ١٠ على ما تنكح المراة

أَخْبَرَنَا إِسْمِعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ عَبْدِ الْمُلَكُ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ وَسَلَّمَ فَلَقَيَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَيهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَيهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُرًّا أَمْ ثَيِبًا قَالَ قَلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًّا فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَاجَابِرُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُرًّا أَمْ ثَيِبًا قَالَ قَلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًّا ثَلَاعِبُكَ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرًّا ثَلُاعِبُكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله كُنَّ لِى أَخُواتُ فَقَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَلَكُ فَذَاكَ عَلَيْكَ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَذَاكَ عَلَى دَيْهَا وَمَالَمَا وَجَمَالُمَا فَعَلَيْكَ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَذَاكَ

# ١١ كراهية تزويج العقيم

أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلَمُ بْنُ سَعِيد ٣٣٣٧ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ قَالَ جَاءَرَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ

يرغبون فيها و يميلون اليها و يعتمدون عليها فى النكاح وغيره هو المالو لا يعرفون شرفاً آخر مساوياً له بل مدانياً أيضاً علماً أو ديناً و ورعا وهذا هو الذى صدقه الوجود فصاحب المال فيهم عزيز كيفها كان وغيره ذليل كذلك والله تعالى أعلم. قوله (خشيت أن تدخل) أى البكر لصغرها وخفة عقلها (بيني و بينهن) فتو رث الفتن و تؤدى الى الفراق (فذاك) الذى فعلت من أخذ الثيباً حسن أو أولى أو خير (اذن) أى اذا كان لهذا الغرض و بتلك النية فان نظام الدين خير من لذة الدنيا (على مالها) أى الأجل مالها رالمراد أن الناس يراعون هذه الخصال فى المرأة و يرغبون فيها الأجلها و لم يرد أنه ينبغى أن يراعى الدين كما قال (فعليك بذات الدين) أى خذ ذات الدين واطلبها واظفر بها أيها المسترشد حتى تفو ز بخير الدارين (تربت) بكسر الراء من ترب اذا افتقر فلصق بالتراب وهذه كلة تجرى على لسان العرب مقام المدح والذم و لا يراد بها الدعاء على المخاطب دائما وقد يراد بها الدعاء أيضاً والمراد همنا الما المدح أى اطلب ذات الدين أيها العاقل الذي يحسد عليك لكمال عقلك فيقول الحاسد حسداً تربت يداك أو الذم أو الدعاء عليه بتقدير ان خالفت هذا الأم . قوله (حسب) بفتحتين أى شرف تربت يداك أو الذم أو الدعاء عليه بتقدير ان خالفت هذا الأم . قوله (حسب) بفتحتين أى شرف

4444

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ أَمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبِ وَمَنْصِبِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلَدُأَ فَأَتَرَوَّجُهَا فَهَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّهُ أَمَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# ١٢ تزويج الزانية

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَمَّدَ التَّيْمِيْ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدَ عَنْ عَبَيْدِ الله بِنَ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرُّثَدَ الْغَنَوِيَّ وَكَانَ رَجُلًا سَلَا عَنْ وَكَانَ يَعْمَلُ الْأُسَارَى مَنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدينَة قَالَ فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْلَهُ وَكَانَ مَكَةً بَغِي يَقَالُ فَدَعَوْتُ رَجُلًا لِأَحْلَهُ وَكَانَ مَكَةً بَغِي يَقَالُ لَهَ عَنَاقُ وَكَانَتْ صَديقَتَهُ خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادى فى ظلِّ الْحَاتُطَ فَقَالَتْ مَنْ هَذَا مَنْ ثَدَ مَرْجَبًا وَأَهْلًا يَامَرْثُكُ انْظُلق اللَّيْلةَ فَبَتْ عَنْدَنَا فَى الرَّحْلُ قُلْتُ يَاعَنَاقُ إِنَّ مَنْ هَذَا الله لَهُ عَليْهِ وَسَلَمَ حَرَّمَ الرِّنَا قَالَتْ يَاأَهُلَ الْخَيَامِ هَذَا الدُّلدُلُ هَذَا اللَّه يَكُمْ لَ الْمَدينَةُ فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ فَالُوا حَتَى قَامُوا عَلَى الْمَرَاءَكُمْ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمُدينَة فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَة فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا حَتَى قَامُوا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَة فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا حَتَى قَامُوا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ فَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَة فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا حَتَى قَامُوا عَلَى الله عَلْ اللهُ عَلَيْهُ فَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَة فَطَلَبَنِي ثَمَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَة فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَةٌ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَكُتُ الْخَنْدَمَة فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَة عَلَيْهُ وَلَا عَنَى قَامُوا عَلَى الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

﴿ هذا الدلدل ﴾ هو القنفذ وقيل ذكر القنافذ شبهه به لأنه أكـ ثرما يظهر فى اللبل ولأنه يخنى رأسه

فضيلة من جهة الآباء أو حسن الافعال والخصال (ومنصب) قدر بين الناس (الا أنها لاتله) كا نه علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فحا ولدت (الودود) أى كثير المحبة للزوج كان المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة (الولود) أى كثير الولادة يعرف بذلك فى البكر واعتبار كونها ودوداً مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لأن المحبة هى الوسيلة الى ما يكون سبباً للا ولاد (مكاثر بكم) أى الانبياء يوم القيامة كافى رواية ابن حبان . قوله (بغى) أصله فعول فلذلك يستوى فيه التذكير والتأنيث (وكانت صديقته) أى يزنى بها قبل الاسلام أو قبل تحريم الزنا (سواداً) أى شخصا (فبت) أمر من البيتوتة (في الرحل) في المنزل (هذا الدلدل) بضم دالين مهملتين بينهما لام ساكنة القنفذ ولعلها شبهته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه يخفى رأسه في جسده ما استطاع (الخندمة) بفتح معجمة وسكون نون ودال مهملة مفتوحة

4446

رَأْسِي فَبَالُوا فَطَارَ بُوكُمْ عَلَى وَأَعْمَاهُمُ الله عَنِّى فَجَنْتُ إِلَى صَاحِي فَمَلْتُهُ فَلَتُ الْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الْلَاَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهَ عَلَى اللهُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنِّى فَقَرَلَتُ الزَّائِيةُ لَا يَنْكُمُ مَا إِلَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكُ فَدَعَانِي فَقَرَاهُما عَلَى اللهُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنِّى فَقَرَاها عَلَى اللهُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنِّى فَقَرَاها عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَعَيْدُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمِيْرٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمِيْرٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمِيْرُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمِيْرُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمِيْرٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمِيْرُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدُ اللهُ بْنِ عُمِيْرُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ عُمِيْرُ وَعَنْ الْمُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ عَنْدِى الْمَرَاةً هِي مِنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَا إِنَّ عَنْدِى الْمَرَاقَ هِي مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَا إِنَّ عَنْدِى الْمَرَاقُ هِي مَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّا فَالَ السَّمَتِعْ جِهَا قَالَ اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلْهُ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَهُمَا قَالَ لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ السَّمَتَعْ جِهَا قَالَ اللهُ عَنْهُ وَهُمَ لَا تَعْمَالَ إِلَى اللهُ عَلْهُ وَهُمَا اللّهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَعَى لَا مَنْ عَلَدُ الْمُعْمِ فَي الْمَالِمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فى جسده ما استطاع ﴿ فككت عنه كبله ﴾ بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم ﴿ جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عندى امرأة هى أحب الناس إلى وهى لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا أصبر عنها قال استمتع بها ﴾ قال فى النهاية هو اجابتها لمن أرادها

جبل بمكة (إلى الأراك) بفتح (كبله) بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم (لا تنكحها) قيل هو نهى تنزيه أوهو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم وعليه الجمهور وقيل حرام كما هو الظاهر قوله (وهى لا تمنع يد لامس) أى أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور وقيل بل هو كناية عن بذلها الطعام قيل وهو الأشبه وقال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهى تفجر ورد بأنه لو كان المراد السخاء لقيل لا ترد بد ملتمس اذ السائل يقال له الملتمس لالامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدما ته وأيضاً السخاء مندوب اليه فلا تكون المرأة معاقبة لا جله مستحقة للفراق فانها اما أن تعطى مالها أومال الزوج وعلى الثانى على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الأمر بتطليقها وقيل المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها فلا ترديده ولم يرد الفاحشة العظمى والالكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج علم منها أن أحداً لو أرادمنها السوء لما كانت هى ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر لهذلك بقرائن وخص له فى اثباتها لأن مجبه لها حقيقة ووقوع الفاحشة منها متوهم (استمتع بها) أى كن معها قدر رخص له فى اثباتها لأن مجبه لها حقيقة ووقوع الفاحشة منها متوهم (استمتع بها) أى كن معها قدر

أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتِ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهُرُونُ بِنُ رِئَابٍ أَبُو عَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهُرُونُ بِنُ رِئَابٍ أَنْ مَنْ وَهُرُونُ بِنَ مَا الْحَدِيثَ وَهُرُونُ ثَقَةً وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثَ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَثْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ وَهُرُونُ ثَقَةً وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثَ عَبْدِ الْكَرِيمِ

# ١٢ باب كراهية تزويج الزناة

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِهُ عَنْ الله عَنْ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّساءُ لِأَرْبَعَةَ لَلَاهَا وَلَحَسَبِهَا وَلَجْ النّساءُ لِأَرْبَعَةَ لَلَاهَا وَلَحَسَبِهَا وَلَجْ اللّه عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّساءُ لِأَرْبَعَةَ لَلَاهَا وَلَحَسَبِهَا وَلَجْ اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّساءُ لِأَرْبَعَةَ لَلْهَا وَلَحَسَبِهَا وَلَجْ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّساءُ لِأَرْبَعَةَ لَاللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّسَاءُ لِأَرْبَعَةَ لَللّه عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّساءُ لا أَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّسَاءُ لِأَرْبَعَةً لَلْهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّسَاءُ لِأَرْبَعَةُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ تُنكَحُ النّسَاءُ لِأَرْبَعَةُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَيْسَاءُ لَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَالَا وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

### ١٤ أي النساء خير

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ عَلْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَلْمَ وَسَلَّمَ أَنَّى النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا فَلَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا فَلَمَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالُفُهُ فَى نَفْسَهَا وَمَالَهَا بَمَا يَكُرَهُ

وقوله استمتع بها أى لا تمسكها الا بقدر ما تقضى متعة النفس منها ومن وطرها وخشى عليه إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه اليها فيقع فى الحرام وقيل معنى لا تمنع يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها وهذا أشبه قال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهى تفجر (تنكح النساء لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك والله قال النووى الصحيح

ما تقضى حاجتك ثم لادلالة فى الحديث على جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء على أن الحديث محتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال الصحيحين فلا يلتفت الى قول من حكم عليه بالوضع والله تعالى أعلم. قوله (فاظفر بذات الدين) أى اطلبها حتى تفوز بها وتكون محصلا بها غاية المطلوب فالامر بها نهى عن ضدها والزانية من أشدالا ضداد فينبغى أن يكون نكاحها مكروها بهذا الحديث قوله (تسره) أى الزوج (اذا نظر) أى لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطناودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى (فى نفسها) بتمكين أحدمن نفسها

111.

4441

### ١٥ المرأة الصالحة

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِن يَزِيدَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّ ثَنَا حَيْوَةً وَذَكَرَ آخَرَ أَنْبَأَنَا مُرَدِيكُ أَنَّهُ سَمْعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بِن عَمْرُو بِن شَرِيكُ أَنَّهُ سَمْعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بِن عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمًا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَاكَةُ الصَّالَحَةُ الصَّالَحَةُ الصَّالَحَةُ السَّالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمًا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمًا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمًا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمًا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا لَكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمَّا مَتَاعٌ وَخَيْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَالَهُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

# ١٦ المرأة الغييراء

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بن عَبْدِ أَلَّهُ عَنْ أَنْسِ قَالُوا يَارَسُولَ الله أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاء الْأَنْصَارِقَالَ إِنَّ فَيْمِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدةً

### ١٧ إباحة النظر قبل التزويج

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَجُلْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ اليَّهَا قَالَ لَا فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ اليَّهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَالله عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ بَكُرِبْنِ عَبْدَالله عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فى معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس فى العادة فانهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لإ أنه

قوله ﴿ متاع ﴾ أى محل للاستمتاع لامطلوبة بالذات فتؤخذ على قدر الحاجة

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ الَيْهَا قُلْتُلَا قَالَ فَانْظُرْ الَيْهَا فَانَّهُ أَجْدَرُانَ يُؤْدُمَ بَيْنَكُمَا

# ١٨ التزويج في شوال

الخَبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي عَنْ عَبْدُ الله عَلَيْه فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةً قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةً تُحِبُّ انْ تَدُخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ فَأَيْ نِسَائِهِ فِي شَوَّالٍ وَكَانَتْ عَائِشَةٌ تُحِبُّ انْ تَدُخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ فَأَيْ نِسَائِهِ فَي شَوَّالٍ فَأَيْ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عَنْدُهُ مِنِي

# ١٩ الخطبة في النكاح

أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مُحَدَّد بِنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَد بِنُ عَبْدِ الْوَارِثِ أَخْبَرُ الْمَالِمُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ بُرِيدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بِنُ قَالَ سَمْعَتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بِنُ عَبْدُ اللهِ بِنُ بُرِيدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بِنُ قَالَ سَمْعَتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بِنَ

أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجميل الرجل و آبائه ﴿فانه أجدر أن يؤدم بينكما ﴾ أى يكون بينكما المحبة والاتفاق يقال أدم الله بينهما يأدم أدماً بالسكون أى ألف و وفق و كذلك آدم يؤدم بالمد فعل وأفعل ﴿عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال فأى نسائه كانت أحظى عنده منى ﴾ قال القاضى عياض والنروى قصدت عائشة بهذا السكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة النزويج والدخول في شوال كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع قال طب في طبقات ابن سعد انهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه

قوله ﴿أَن يُؤدم﴾ على بناء المفعول من أدم بلا مد أو بمد أى يوفق ويؤلف بينكما فالنظر الىالاجنبية لقصد النكاح جائز قوله ﴿ وأدخلت ﴾ على بناء المفعول ﴿ أن تدخل نساءها ﴾ أي على أزواجهن ومرادها الرد على من كره النزو يج والدخول في شوال . قوله ﴿ الخطبة في النكاح ﴾ بكسر الخاء

4441

شَرَاحِيلَ الشَّعْنِيُ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطَمَةَ بِنْتَ قَيْسِ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ قَالَتْ خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفَ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِ مُحَدَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

# ٢٠ النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

4444

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَة بَعْض . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَنْصُورَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَة بَعْض . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَنْصُورَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَة بَعْض . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَنْصُورَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ قَالَ لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خَطْبَة بَعْض . أَخْبَرَنَا مُحَدِّرُ بَنُ مَنْصُورَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله ﴿فَانَكُحَنَى﴾ من النكاح ﴿ فقال ﴾ بالفاء في بعض النسخ و في بعضها قال بلا فاء وهو الظاهر فان هذا رجوع الىأول القصة والى ماجرى قبل الخطبة حال العدة فالفاء لاتناسبه والمراد قال قبل ذلك حال بقاءالعدة ﴿ امرأة عتية ﴾ ضبط بالاضافة وعتية بعين مهملة مضمومة ومثناة فوقية مفتوحة و يا.مشددة والاقرب الى الاذهان أن يكون بالتوصيف وغنية بالغين المعجمة والنون ﴿ الضيفان ﴾ بكسر الضاد

عَلْيه وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَدَّدٌ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضَرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبعِ النَّبِي صَافَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى خَطْبَة أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتَهَ التَّكَتَفِي، يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى يَبْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتَهَ التَّكَتَفِي،

(ولايبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه والالنو وى هما بالرفع على الخبر والمرادبه النهى وهو أباغ فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقو ع خلافه والنهى قد يقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاهلة الخبر المتحتم قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم و بهقال الأو زاعى وعم الجهور و أجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به (ولا تسأل المر أقطلاق أختها) قال النووى يجوز فى تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهى و المناسب لقوله قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهى الحقبق (لتكتفىء

جمعضيف قوله ﴿ لاتناجشوا ﴾ النجش بفتح فسكونهو أن يمدح السلعة ليروجهاأو يزيد في الثمن و لايريد شراءها ليغتر بذلك غيره رجيء بالتفاعل لأنالتجار يتعارضون فيفعل هذابصاحبه على أن يكافئه بمثل مافعل فهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ ﴿ وَلا يَبِع حَاضِر ﴾ جاء على صيغة النهي بسقوط الياء وعلى صيغة النفي باثبات الياء وهو بمعنى النهى فلذا عطف على النهى السابق وكذا مابعدهأىلايبع المقيم بالبلدة ﴿ لياد ﴾ لبدوى وهو أن يبيع الحاضر مال البادى نفعاله بأن يكون دلالا وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين فانه لو ترك البادي لكانعادة باعه رخيصاً ﴿على بيع أخيه ﴾ قيل المرادالسوم والنهى للمشترى دون البائع لأن البائع لايكاد يدخل على البائع وانمــا المشهور زيادة المشترى على المشترى وقيل يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن يبيع على بيـع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشترى الراكن الى شراء سلعة غيره وهي أرخص أو أجود ليزهده في شراء سلعة الغير قال عياض وهو الأولى ﴿ ولا يخطب ﴾ من الخطبة بكسر الخاء بمعنى التماس النكاح من حد نصر وهو يحتمل النفي والنهي وقالوا هذا وكذا ماقبله اذا تراضيا ولم يبق بينهما الا العقد و لامنع قبل ذلك والجمهور على عدم خصوصهذا الحكم بالمسلم خلافا للاذرعي فعند الجمهور ذكر الآخ المنبيء عن الاسلام خرج مخرج الغالب فلامفهوم له عنــد القائل به ﴿ و لاتسأل المرأة ﴾ الصيغة تحتمل النهى والنفى والمعنى على النهى قيــل هو نهى للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرةأيضاوالمراد الآخت في الدين و في النعبير باسم الأخت تشنيع لفعلما وتأكيـد للنهى عنه وتحريض لهـا على تركه وكذا التعبير باسم الأخ فيا سبق ﴿ لتكتفى ﴾ افتعال من كفأ بالهوزة أى لتكب مافى انائها من الخير وهو علة للسؤال والمراد أنها لاتسأل طلاقها لتصرف به مالهـا من النفقة والكسوة من الزوج عنها

مَا فِي إِنَائِهَا . أَخْبَرَ فِي هُرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّتَنَا مَعْن قَالَ حَدَّتَنَا مَالَكُ عَن مُحَدَّد بْنِ يَحْيَى ابْنَ مَسْكَين قَرَاءً عَلَيْه وَأَنَا أَشَمُع عَن ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَدَّد بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَن الْمَعْ عَن الْمَن عَلَى النَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لاَ يَخْطُب أَحَدُكُم عَلَى ابْنِ حَبَّانَ عَن الْمَعْ عَن الله عَنْ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَليْه وَسَلَمَ عَنْ عَمْ الله عَنْ الله عَليْه وَسَلَمَ الله عَليْه وَسَلَمَ قَالَ لَا يَخْطُب عُمْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ لَا يَخْطُب الله عَلْه وَسَلّمَ قَالَ لَا يَخْطُب الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَخْطُب الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَغْطُب الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَغْطُب الله عَنْ خَطْبة أَخِيهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَغْطُب الله عَلْه وَسَلّمَ قَالَ لَا يَغْطُب

## ٢١ خطبة الرجل اذا ترك الخاطب او أذن له

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ قَالَ ابْنُجُرَيْجِ سَمَعْتُ نَافَعًا مُعْمَدٌ وَالْحَالَ ابْنُجُرَيْجِ سَمَعْتُ نَافَعًا مُعْمَدٌ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ يُحَدّثُ أَنْ عَبْدَ اللهُ بْنَ عُمْرَكَانَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ

مافى إنائها ﴾ قال فى النهاية هو تفتعل من كفأت القدر اذا كبتها لتفرغ مافيها يقال كفأت الاناء وأكفأته اذا كبته واذا أملته وهذا تمثيل لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها الى نفسها اذا سألت طلاقها وقال النووى معنى الحديث نهى المرأة الاجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها و يصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك با كتفاء ما فى الاناء مجازا والمراد بأختها غير هاسواء كانت أختها من المسب أوفى الاسلام

قوله ﴿ حتى ينكح ﴾ أى لينتظر حتى ينكح فيتركهـا ﴿ أو ينتركها ﴾ فيخطبها فهـذه ليست غاية لقوله لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الخطبة اذا نكح مع أنها لاتجوز حينئذ بل غاية للانتظار المفهوم

عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةَ الرَّجُلُ حَتَّى يَثْرُكُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ، أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِنُ أَبِي ذَبْب عَن الزُّهْرِيِّ وَيَزِيدُ بِنُ عَبْدِ أَللَّهُ بِنَ قُسَيْطُ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنِ الْحُرْثِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّد بن عَبد الرَّحْن بن تَوْ بَانَ أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطمَةَ بنْتَقَيْس عَنْ أَمْ هَا فَقَالَت طَلَّقَني زَوْجِي ثَلَاثًا فَكَانَ يَرْزُقُني طَعَاماً فيه شَيْءٌ فَقُلْتُ وَالله لَئَنْ كَانَتْ لَى النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَأَطْلُبَنَّهَا وَلَا أَقْبَلُ هَذَا فَقَالَ الْوَكِيلُ لَيْسَ لَكَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ قَالَتْ فَأَتَدْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَلْكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَلَكُ سُكَّنَى وَلاَ نَفَقَةٌ فَأَعْتَدِّي عَنْدَ فَلاَنَةَ قَالَتْ وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَعْتَدِّي عَنْدَ أَبْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَانَّهُ أَعْمَى فَاذَا حَلَلْت فَآذنيني قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمَنْ خَطَبَكَ فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلْ آخَرُ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيةٌ فَانَّهُ غُلَامٌ من غلسًان قُرَيْشِ لَاشَيْءَ لَهُ وَأُمَّا الْآخَرُ فَانَّهُ صَاحِبُ شَرَّ لَا خَيْرَ فيه وَلَكُن أَنْكُحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْد قَالَتْ فَكُرهُمْهُ فَقَالَ لَهَا ذٰلِكَ تُلاَثَ مَرات فَذَكَحَتُهُ

والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وعن الحرث ﴾ عطف على قوله عن الزهرى وضمير انهماسألالابى سلمة ومحمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان. قوله ﴿ فيه شيء ﴾ كناية عن رداءته ﴿ وكان يأتيها أصحابه ﴾ أى كانوا يحتمعون في بيتها لكرمها وجودها وعطائها عليهم ﴿ فاذا حللت ﴾ أى للازواج بالخروج من العدة ﴿ فَاذَنْ بَنِيْ اللهُ مِن الايذان بمعنى الاعلام أى أخبرينى بحالك ﴿ فانه غلام ﴾ أى من الاصاغر لامن الاكار ﴿ لاشيء له ﴾ أى فقير ﴿ صاحب شر ﴾ أى كثير الضرب للنساء وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه الاوصاف اذا دعت الحاجة اليه وأنه يجوز الخطبة على خطبة آخر قبل الركون على أن

4450

# ٢٢ باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم

أَخْبَرَنَا كُمْ مَدُ رُبُنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بُنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفَظُ لَحُمَدَ عَنِ الْفَظْ لَحُمَدُ الله عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله بَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَنْ عَبْد الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطَمَةَ بَنْت الْفَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ عَبْد الله بَنْ يَوْيدَ عَنْ أَبُ فَأَرْسَلَ الله الله الله الله الله الله عَمْرو بْنَ حَفْص طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُو غَاتُبْ فَأْرْسَلَ الله الله وَسَلَم الله بَشَعِيرِ فَسَخطَتْهُ فَقَالً وَالله مَالَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْء فَجَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم فَذَكَرَت ذَلَكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَد في بَيْتِ أُمِّ شَرِيك ثُمَّ قَالَ تلك امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَد في بَيْتِ أُمِّ شَرِيك ثُمَّ قَالَ تلك امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَد في بَيْتِ أُمِّ شَرِيك ثُمَّ قَالَ تلك امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَقَالَ لَيْسَ لَكَ امْرَأَةٌ مَمْ مَكْوبِي عَنْدَ ابْنِ أُمْ مَكْدُوم فَانَّهُ رَجُلْ أَعْمَى تَضَعِينَ ثَيَّابِك فَاذَا حَلَلْت فَآلَلَ وَالله صَلَّى الله عَلْمَ الله وَلَكَن عَنْه وَسَلَم أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاه عَنْ عَاتِقه وَ أَمَّا مُعَاوِيَة فَصُعْلُوكَ لَامَالَ لَهُ وَلَكَنِ عَلَيْه وَسَلَم أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضِعُ عَصَاه عَنْ عَاتِقه وَ أَمَّا مُعَاوِيَة فَصَعْلُوكَ لَامَالَ لَهُ وَلَكنِ عَلَيْه وَسَلَم أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاه عَنْ عَاتِقه وَ أَمَّا مُعَاوِيَة فَصُعْلُوكَ لَامَالَ لَهُ وَلَكن

(ان أباعمرو بن حفص طلقها) قال النووى هكذا قال الجمهور وقيل أبو حفص بن عمرو وقبل أبو حفص ابن المغيرة واختلف فى اسمه والأكثرون على أن اسمه عبدالحميد وقال النسائى اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته (أمشريك) اسمها غزية وقيل عزيلة بنت دودان (فآذنينى) بالممه أم المراد أنه كثير الإسفار وقيل بالمد أى اعلمينى (أما أبو جهم فلايضع عصاه عن عاتقه) قيل المراد أنه كثير الإسفار وقيل

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطبها لأسامة قبل ذلك بالتعريض حيث قال فاذا حللت فآذنيني والمصنف أخذ منه جو از ذلك اذا كان مأذونا من الخاطب كالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذ معلوم رضا الكل بما قضى فهو كالمأذون فى ذلك والله تعالى أعلم. قوله (فسخطته) بكسر الخاء أى ما رضيت به (يغشاها) أى يدخلون عليها (تصعبين ثيابك) أى ليس هناك من تخافين نظره (فلايضع عصاه) أى كثير الضرب للنساء كما جاء فى رواية وقيل كثير السفر وقيل كثير الجماع والعصاكناية عن العضو وهذا أبعد الوجوه (فصعلوك) كعصفور أى فقير (لامال له) صفة كاشفة

أنكحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكُرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أنكحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدُ فَنَكَحْتُه فَجُعَلَ الله عَزُوجَلَّ

انه كثير الضرب للنساء قال النووى وهذا أصح قال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي من لطيف استنباطه مارواه محمد بن جرير الطبرى عن الربيع قالكان الشافعي يوما بين يدى مالك بن أنس فجا وجل الى مالك فقال ياأ باعبدالله إنى رجل أبيع القمرى وانى بعت يومى هذا قمرياً فبعد زمان أتى صاحب القمرى فقال إن قريك لايصيح فتناكرنا الى أن حلفت بالطلاق أن قمرى لايهدأ من الصياح قال مالك طلقت امرأتك فانصرف الرجل حزيناً فقام الشافعي اليه وهو يومئذ ابنأر بع عشرة سنة وقال للسائل أصياح قمريك أكثر أم حكوته قال السائل بل صياحه قال الشافعي امض فان زوجتك ماطلقت ثم رجع الشافعي الى الحلقة فعاد السائل الى مالك وقال ياأباعبدالله تفكر فىواقعتى تستحق الثواب فقال مالك رحمه الله الجواب ماتقـدم قال فانعندك من قال الطلاق غير واقع فقال مالك ومنهو فقال السائل هوهذا الغلام وأومأ بيده الىالشافعي فغضب مالك وقال منأين هذا الجواب فقال الشافعي لأنى سألته أصياحه أكثر أمسكوته فقال ان صياحه أكثر فقال مالك وهذا الدليــل أقبح أى تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه في هذا الباب فقال الشافعي لأنك حدثتني عن عبدالله بنيزيد عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قبس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان أباجهم ومعاوية خطباني فبأيهما أتزوج فقال لها أما معاوية فصعلوك وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وقدعلم الرسول أن أباجهم كان يأكل وينام ويستريح فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عنى بقوله لايضع عصاه عن عاتقه على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك فكذا هنا حملت قوله هذا القمرى لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحو اله ذلك فلماسمع ما لكذلك تعجب من الشافعي ولم يقدح فى قوله البتة ﴿ وأما معاوية فصعلوك ﴾ بضم الصاد ﴿ لامال له ﴾ قال النووى فى هذا الحديث استعمال المجاز وجواز اطلاق مثل هذه العبارة فانه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر وأن أباجهم كان يضع العصا عن عاتقه فى حال نومه وأكله وغيرهما ولكن لما كانكثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليه مجازا

فيه خيرًا وَأَعْتَبَطْتُ بِهِ

## ٢٣ إذا استشار رجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّزَا عَلَى بُنُ هَاشِم بْنِ الْبَرِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ آبِي عَرْيَرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلْ مَنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَعْرَبُ مَنَ أَلِا نَظَرْتَ النَّهَا فَانَّ فَي أَعْيُنِ فَقَالَ إِلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا نَظْرْتَ النَّهَا فَانَّ فَي أَعْيُنِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا نَظْرْتَ النَّهَا فَانَ فَي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَجَدْتُ هَذَا الْجَديثَ فِي مَوْضِع آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ وَجَدْتُ هَ الْصَوابُ أَبُو هُرَيْرَةً . أَخْبَرَنَا كُمَّدُ اللهُ عَدْ اللهُ بْنِ عَبْد الله عَدْ أَله عَدْ أَبُو عَنْ أَبِي عَرْيَةً وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُو عَنْ أَبِي عَرْيَةً أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ عَنْ يَرَيدَ قَالَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ اليَّهَا فَانَ فَى أَعْيَنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا فَالَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ اليَّهَا فَانَ فَى أَعْيَنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا أَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ اليَّهَا فَانَ فَى أَعْيَنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْظُرْ اليَّهَا فَانَ فَى أَعْيَنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

## ٢٤ باب عرض الرجل ابنته على من يرضى

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبْاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم

﴿ واغتبطت به ﴾ بفتح التاء والباء ﴿ فان فى أعين الأنصار شيئاً ﴾ قال النووى هو بالهمز واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة

﴿ واغتبطت به ﴾ على بناء الفاعل من الاغتباط من غبطه فاغتبط أى كانت النساء تغبطني لو فور حظى منه وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا ومن لايقرل به يعتذر بقول عمر لاندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امر أة لا ندرى أحفظت أم نسيت والله تعالى أعلم . قوله ﴿ فَانَ فَى أَعِينَ الْانْصَارِ شَيْئًا ﴾ بالهمز واحد الاشياء قبل المراد صغر وقبل زرقة ولو جعل بالنون صح دراية لا رواية والله تعالى أعلم

عَن ابْن عُمَر عَن عُمَر قَالَ تَأَيَّمْت حَفْصَة بَنْتُ عُمَر مَن خُنَيْس يَعْنِي ابْن حُدَافَة وَكَانَ مِن أَضَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفَّ بَالْمَدِينَة فَلَقيتُ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْه حَفْصَة فَقُلْتُ إِنْ شُلْتَ أَنْ كَحْتُكُ حَفْصَة فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي ذَلْكَ فَلَبَثْتُ لَيَالَى فَلَقيتُهُ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي ذَلْكَ فَلَبَثْتُ لَيَالَى فَلَقيتُهُ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَرَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمْرُ فَلَقيتُ أَبًا بَكْرِ الصَّدِيقَ رَضِي الله عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شُلْتَ أَنْكَحْتُكُ حَفْصَة فَلَمْ يَرْجع إِلَى شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْه أَوْجَد مِنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله

٢٥ باب عرض المرأة نفسها على من ترضى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ سَمْعَتُ ثَابِتًا الْبِنَانِيَّ يَقُولُ كُنْتُ عَنْدَ أَنَس بْن مَالَكُ وَعَنْدَهُ ابْنَةَ لَهُ فَقَالَ جَاءَتِ أَمْرَأَةً وَالَ سَمْعَتُ ثَابِتًا الْبِنَانِيَّ يَقُولُ كُنْتُ عَنْدَ أَنَس بْن مَالَكُ وَعَنْدَهُ ابْنَةَ لَهُ فَقَالَ جَاءَتِ أَمْرَأَةً

4459

قوله ﴿ تأیمت حفصة ﴾ أی صارت بلازوج بعد موت ﴿ خنیس ﴾ بالتصغیر ﴿ فتوفى على بناء المفعول ﴿ فلْمِتُ ﴾ أی مكثت لیالی منتظراً جو ابه ﴿ یومی ﴾ المراد به مطلق الوقت لا ما یقابل اللیلة ﴿ فلم یرجع ﴾ بفتحیاء و كسر جیم أی فلم یرد الی جو ابا ﴿ أوجد ﴾ أغضب ﴿ فطبها ﴾ أی التمس نكاحها ﴿ وجدت علی ﴾ أی غضبت علی ﴿ و لم أكن لافشی ﴾ من الافشاء أی أظهر والجو اب فی مثل هذا قد یفضی الی ذلك فتركت لذلك أی غضبت علی ﴿ و لم أكن لافشی ﴾ من الافشاء أی أظهر والجو اب فی مثل هذا قد یفضی الی ذلك فتركت لذلك

إلى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله أَلَكَ في حَاجَةٌ . أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بِنَ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ أَمْرَأَةً عَرَضَت 440. نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحَكَت ابْنَةَ أَنْسَ فَقَالَتْ مَاكَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ أُنَسُ هِيَ خَيْرٌ مِنْكُ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها

أُخْبَرَنَا سُو يَدُ بَنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْآنُ بِنُ الْمُغيرَة عَن ثَابِت عَن 4401 أَنَس قَالَ لَكًا ٱنْقَضَتْ عَدَّهُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَزَيْد ٱذْكُرْهَا عَلَى ٓ قَالَ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ فَقُلْتُ يَازَيْنَبُ أَبْشِرِى أَرْسَلَنِي الَيْكُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَذْكُرُكُ فَقَالَتْ مَاأَنَا بِصَانِعَة شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأَمْرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بغَيْر أَمْ . أَخْبَرَنَى أَحْمَدُ بن يحيى 4404

> ﴿ اذكرها على ﴾ أى اخطبها لى من نفسها ﴿ فقامت الى مسجدها ﴾ أى موضع صلاتها من بيتها قال النووى ولعلما استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلى الله عليه وسلم ﴿ ونزل القرآن ﴾ يعني قوله تعالى فلما قضي زيد منها وطرا زوجنا كها ﴿ فدخل بغيرأم ﴾ لان الله تعالى زوجه

> قوله ﴿ مَا كَانَ أَقَلَ حَيَاءُهَا ﴾ في القاموس أقله جعله قليلا كقلله فما استفهامية وكان زائدة وفي أقل ضمير لما وحياءها بالنصب مفعول أقل أى أى شيء جعل حياءها قليلا والمقصود التعجب من قلة حيائها حيث عرضت نفسها على الرجل. قوله ﴿ اذكرها ﴾ أى من ذكرها أى خطبها أى اخطبها لاجلى والتمس نكاحها لى ﴿ يَذَكُرُكُ ﴾ يخطبك ﴿ أَستأمر ﴾ أستخير ﴿ الى مسجدها ﴾ أى موضع صلاتها من بيتها قال النووى ولعلها استخارت لخوفها من تقصير فى حقه صلى الله تعالى عليهوسلم ﴿ وَنَزَلُ القُرْآنَ ﴾ يعنى قوله تعالى فلماقضى زيد منها وطأ زوجناكها ﴿ بغير أمر ﴾ لأن الله تعالى زوجه اياها بهذه الآية

الصُّوفَى قَالَ حَدَّنَا أَبُونَعَيْمِ قَالَ حَدَّنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ أَبُو بَكُرِ سَمْعَتُ أَنَسَ بْنَ مَالك يَقُولُ كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشُ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ اللهَ عَزَ وَجَلَّ اللهَ عَزَلَتُ آيَةُ الحُجَابِ

#### ٢٧ كيف الاستخارة

4404

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الْمُوَالِ عَنْ مُحَدَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتَخَارَةَ فِي الْأَمُورَكُلِمَّا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مَن الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى مَن الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَريضَة ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى فَي مَن فَضَاكَ الْعَظِيمِ فَانَّكَ تَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ وَلاَ أَقْدر وَلاَ أَنْ هُذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَتَعْلَمُ وَلاَ أَنْ هُذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي في ديني

إياها بهذه الآية ﴿ اذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. اللهم إنى أستخير ك بعلمك ﴾ أى أطلب منك الخير ﴿ وأستقدرك ﴾ أى أسألك أن تقدر لى الخير ﴿ بقدرتك ﴾ قال الكرماني الباء في بعلمك و بقدرتك الخير ﴿ وأستقدرك ﴾ أى أسألك أن تقدر لى الخير ﴿ بقدرتك ﴾ قال الكرماني الباء في بعلمك و بقدرتك

قوله (أنكحنى من السماء) أى أنزل منه ذلك قوله (كايعلمنا السورة) أى يعتنى بشأن الاستخارة لعظم نفعها وعمومه كايعتنى بالسورة (يقول) بيان لقوله يعلمنا الاستخارة (اذاهم أحدكم الأمر) أى أراده كافى رواية ابن مسعود والأمر يعم المباح وما يكون عبادة الا أن الاستخارة فى العبادة بالنسبة الى ايقاعها فى وقت معين والا فهى خير و يستثنى ما يتعين ايقاعه فى وقت معين اذ لا يتصور فيه الترك (فليركع) الأمر للندب (من غير الفريضة) يشمل السنن الرواتب الا أن يراد الفريضة مع توابعها (أستخيرك) أى أسأل منك أن ترشدنى الى الخير فيما أريد بسبب أنك عالم (وأستعينك) أى أطلب منك العون على أذاك ان كان خيرا و رواية غالب الكتب وأستقدرك بقدرتك والظاهر أن أحدهما نقل بالمعنى والاقرب أن رواية الكتاب هى النقل بالمعنى لشهرة رواية الكتب الأخر (وأسألك) أى أسأل ذلك لإجل فضلك العظيم لا لاستحقاقى بذلك ولا لوجوب عليك (ان كنت تعلم) الترديد فيه راجع

وَمَعَاشَى وَعَاقَبَة أَمْرَى أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِله فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فَي دِينِي وَمَعَاشَى وَعَاقَبَة أَمْرِى اُوْقَالَ فِي عَاجِلِ فَيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُـذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فَي دِينِي وَمَعَاشَى وَعَاقَبَة أَمْرِى اُوْقَالَ فِي عَاجِلِ فِي وَيَعْ وَالْحَرِفْ فَي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ أَلْسَى وَآجِله فَأُصْرِفْهُ عَنِّى وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ

## ١٨ انكاح الابنأمه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيلَ بِن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَمَّاد بِن سَلَمَةَ عَن ثَابِت الْبُنَانِيِّ حَدَّثَنِي اَبْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً لَكَ انْقَضَتْ عَدَّتُهَا بَعَثَ الَيْهَا الْبُنَانِيِّ حَدَّثَنِي اَبْنُ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً لَكَ انْقَضَتْ عَدَّتُهَا بَعَثَ الَيْهَا الْبُنَانِي حَدْثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَبُو بَكُو بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَعْفُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَعْفُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالَعُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَالَ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَى الْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَالُكُوالِمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ

يحتمل أن تكون للاستعانة كما فى قوله تعالى رب بماأنعمت على أى بحق علمك وقدرتك الشاملين وفاقدره لى بضم الدال وكسرها أى فقدره من التقدير قال الشيخ شهاب الدين القرافى فى كتاب أنو اراابروق يتعين أن يراد بالتقدير هنا التيسير فمعناه فيسره (ثم رضنى به) أى اجعلى راضياً بذلك (إنى امرأة غيرى) هى فعلى من الغيرة (وانى امرأة مصبية) أى ذات صبيان

الى عدم علم العبد بمتعلق علمه تعالى اذ يستحيل أن يكون خيرا ولا يعلمه العليم الخبير وهذا ظاهر فاقدره لى بضم الدال أو كسرها أى اجعله مقدورا لى أوقدره لى أى يسره فهو مجازعن التيسير فلا ينافى كون التقدير أزايا (شر لى فى دبنى ومعاشى) ينبغى أن يجعل الواو ههنا بمعنى أو بخلاف قوله خيرلى فى كذا وكذا فان هناك على بابها لأن المطلوب حين تيسره أن يكون خيرا من جميع الوجوه وأما حين الصرف فيكفى أن يكون شرامن بعض الوجوه (ثمرضنى به أى اجعلنى راضيا بذلك (و يسمى حاجته) أى عندقو له ان هذا الامر والله تعالى أعلم . قوله (غيرى) بألف مقصورة أى ذات غيرة أى فلا يمكن لى الاجتماع مع سائر الزوجات (مصبية) بضم ميم من أصبت المرأة أى ذات صبيان

وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَا فِي شَاهِدُ فَاتَّى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الرَّجِعْ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الرَّجِعْ اللهَ لَكَ فَيَذُهِ بُ غَيْرَ تَكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنِّي اللهَ اللهَ لَكَ فَيَذُه بُ غَيْرَ تَكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنِّي اللهَ اللهِ اللهَ لَكَ فَيَذُه بُ غَيْرَ تَكَ وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنِّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## ٢٩ انكاح الرجل ابنته الصغيرة

المُعْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّنَا هَشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ تَرَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَتَّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَنْ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ تَرَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ السَبْع سَنِينَ وَدَخَلَ عَلَى عَنْ عَائِشَةُ تَوْ فَعْرَنَا عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَبْع سَنِينَ وَدَخَلَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَبْع سَنِينَ وَدَخَلَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ السَبْع سَنِينَ وَحَجْبُهُ تَسْعَ عَنْ عَائِشَةُ تَرَوَّ جَنِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَبْع سَنِينَ وَصَحِبْتُهُ تَسْعاً . أَخْبَرَنَا عَبْشُ عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَبْع سَنِينَ وَصَحِبْتُهُ تَسْعاً . أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي إَسْحَقَ عَنْ أَبِي عَلَيْدَةَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ السَبْع سَنِينَ وَصَحِبْتُهُ تَسْعاً . أَخْبَرَنَا عَبْشُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ السّع سَنِينَ وَصَحِبْتُهُ تَسْعاً . أَخْبَرَنَا عَبْشُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ السّع سَنِينَ وَصَحِبْتُهُ تَسْعاً . أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْعَمْشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْعَمْشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْعَمْشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن

(وليس أحد من أوليائي شاهد) الظاهر أنه بالنصب خبر ليس ولاعبرة بخطه بلا ألف والمراد أن النكاح يحتاج الم مشورة الاولياء فكيف يتم بدون حضورهم (فيذهب غيرتك) من الاذهاب (فستكفين صبيانك) من الكفاية على بناء المفعول وصبيانك بالنصب على أنه مفعول ثان كما فى قوله تعالى فسيكفيكم أى فسيكفيك الله تعالى مؤنة صبيانك (شاهدولاغائب) هو ههنا بالرفع على الوصفية وخبر ليس يكره (قم فزوج) قيل كان صغيرا فالولى حقيقة هو صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم

الْأَسُود عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِي بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِي بِنْتُ تَسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهُي بِنْتُ تَسْعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهُي بِنْتُ لِسُعِ وَمَاتَ عَنْهَا وَهُي بِنْتُ لِمُ اللهِ عَشْرَةً

## ٢٠ انكاح الرجل ابنته الكبيرة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْد الله بن الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ بن سَعْد قَالَ 4409 حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبِرَنِي سَالُم بْنُ عَبْد الله أَنَّهُ سَمعَ عَبْد الله بنَ عَمْر يُحَدِّثُ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا قَالَ يَعْنَى تَأْيَّتُ حَفْصَةُ بِذْتُ عَمْرَ مِنْ خُنيْس بْن حَذَافَةَ السَّهْمَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب رَسُول أُلله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَتُوفَّى بَالْمُدينَة قَالَ عُمْرُ فَأَتَيْتُ عُيْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضْتُ عَلَيْهُ حَفْصَةً بِنْتَ عَمْرَ قَالَ قُلْتُ إِنْ شَئْتَ أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبَثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقيني فَقَالَ قَدْ بَدَالي أَنْ لَا أَتَزَوَّ جَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقيتُ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّيقَ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنْ شَنَّتَ زو جتك حفصة بِنْتَ عَمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكُر فَلَمْ يَرْجعُ إِلَىَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْه أَوْجَدَ منّى عَلَى عَثْمَانَ فَلَبَثْتَ لَيَالَى ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَنْـكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقَيْنِ أَبُو بَكُر فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيئاً قَالَ عَمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَى أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا فِيهَا عَرَضْتَ عَلَى ٓ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشَى سَرَّرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله ﴿ قد بدالي ﴾ أى ظهر لى أى هو أن لاأتزوج فى هذه الليلة فاليوم بمعنى الوقت

4421

## وَلُو تَرَكَّهَا رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلْتُهَا

#### ٣١ استئذان البكر في نفسها

أَخْبَرَ نَا فَعِيْ بِنَ جُبَيْرُ بِنَ مَطْعِمِ عَنِ اللهُ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ الْفَصْلَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرْ بْنِ مَطْعِمِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقْ بَنَفْسَهَا مَنْ وَلَيّها وَالْبَكُرُ وَاللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقْ بَنَفْسَهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا . أَخْبَرَنَا مَحْوُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُو عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنْسَ قَالَ سَمَعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتَ نَافِعِ بِسَنَةً وَلَهُ يَوْمَئِذَ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعْدَدُ مَوْتَ نَافِعِ بِسَنَةً وَلَهُ يَوْمَئِذَ حَلْقَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعْدَدُ عَنْ اللهُ عَنْ مَالِكَ بْنِ أَلْفَصْلَ عَنْ نَافِعِ بْنَ جُبِيرَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَنْ الْفَعْ بْنَ جُبَيْرٍ عَنَ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّبَى صَالَى اللهُ بْنُ الْفَصْلُ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْنُ وَ إِنْهَا مُنْ وَلِيّهَا وَالْيَتِيمَةُ أَنْسَامًا مَنْ وَلِيّهَا وَالْيَتِيمَةُ أَنْسَامًا مَنْ وَلِيّهَا وَالْيَتِيمَةُ أَنْسَامًا مَا أَنَا النّبِي صَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْتَهُ بْنَ اللّهُ بْنَ الْفَصْلُ مَنْ وَلِيّهَا وَالْيَتِيمَةُ أَنْسَامًا مَنَ وَالْمَ مَنَا اللّهُ بِنَ عَلَيْهُ مِنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم عَن ابْنِ عَبَاسِ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ نَافِع بْن جُبَيْر بْنِ مُطْعِم عَن ابْن عَبَاسِ عَنَ الْفِع بْن جُبَيْر بْنِ مُطْعِم عَن ابْن عَبَاسِ عَنَ اللهُ عَنْ الْفَعْ بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم عَن ابْن عَبَاسِ عَنَا وَالْمَا عَنْ فَا فَع بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم عَن ابْن عَبَاسِ عَلَى اللّهُ مَا أَلُولُ مُنْ مُعْمِع عَن ابْن عَبَاسِ عَنْ الْفَعْ بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم عَن ابْن عَبَاسِ عَن الْفَعْ بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم عَن ابْن عَبَاسِ عَن الْمُعْ عَنْ الْفَعْ بْن جُبَيْر بْن مُعْمَا عَن ابْن عَبَاسِ الْمُوسُلُومِ الْمَالِقُولُ الْمُعْمِ عَن الْمُعْ عَن الْمُعْ الْمُعْمِ عَن الْمُعْ عَن الْمُعْ مُعْمِ عَن الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْ الْمُعْمِ عَن الْمُعْ عَلْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْمُ الْمُعْم

﴿ الأيم أحق بنفسها ﴾ قال فى النهاية الأيم فى الأصل التى لازوج لها بكراً كانت أو ثيباً مطلقة كانت أو متوفى عنها ويريد بالأيم فى هذا الحديث الثيب خاصة وحمله الكوفيون على كل من لازوج لها ثيباً كانت أو بكراً كماهو مقتضاه فى اللغة قال القاضى عياض واختلف فى قوله أحق بنفسها هل المراد بالاذن فقط أم به و بالعقد والجمهور على الأول ﴿ و إذنه اصماتها ﴾ بضم الصادوهو السكوت

قوله ﴿الأيم﴾ بفتح فتشديد تحتية مكسورة فى الاصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا والمراد همنا الثيب لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر وقيل وهو الأكثر استعمالا ﴿أحق﴾ هو يقتضى المشاركة فيفيد أن لها حقا فى نـكاحها ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فانها لاتجبر لاجل الولى وهو يجبر لاجلها فان أبى زوجها القاضى فلا ينافى هذا الحديث حديث لانكاح الا بولى ﴿صماتها﴾ بضم الصاد السكوت قوله ﴿واليتيمة ﴾ يدل على جواز نـكاح اليتيمة بالاستئذان قبل البلوغ ومن

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسَهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا . أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ وَبُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ صَالِحِ ٢٣٦٣ وَإِذْنُهَا صَمَّاتُهَا مَعْمَرُ عَنْ صَالِحِ السَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ قَالَ لَيْسَ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ قَالَ لَيْسَ الْوَلِي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ قَالَ لَيْسَ الْوَلِي مَعَ النَّيِّ مَا النَّيِ مَعَ النَّيِ مَا النَّيْ مَا النَّيْ مَا النَّيْ مَا النَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ قَالَ لَيْسَ الْوَلِي مَعَ النَّيِّ مَا النَّيْ مَا النَّيْ مَا النَّيْ مَا النَّيْ مَا النَّيْ أَمْنُ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا

#### ٢٢ استئار الاب البكر في نفسها

أُخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن زِيَاد بْنِ سَعِيدَ عَنْ عَبْداُلله بْنِ الْفَضْلِ ٢٢٦٤ عَنْ نَافَعِ بْنِ مُجَدِّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَاد بْنِ سَعِيدَ عَنْ عَبْداُلله بْنِ الْفَضْلِ ٢٢٦٤ عَنْ نَافَعِ بْنِ مُجْبَيْرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا وَانْهُمَا وَإِذْنَهَا صَمَانُهَا وَالْبَكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا وَإِذْنَهَا صَمَانُهَا

#### ٣٣ استمار الثيب في نفسها

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبِا سَلَهَ حَدَّنَهُ وَسَدَلَمَ قَالَ كَا تَنكَمُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا يُنكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ قَالَ لَا تُنكَمُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ وَلَا تُنكَمُ الْبِكُرُ حَتَى تُسْتَأْمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ

#### ٣٤ اذن البكر

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ٣٢٦٦ أَبْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ ذَكُوانَ أَبِى عَمْرٍ و عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

YFTY

## ٢٥ الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة

MELLY

أَخْبَرَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمِ وَأَنْبَأَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ وَبُحَمِّعِ ابْنَى يَزِيدَ بْنِ جَارِيَة الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاءَ بنت خَذَامٍ أَنَّ أَبِهَا وَ هَي تَيِّبُ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ

## ٢٦ البكريزوجها ابوها وهي كارهة

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بِنَ أَيُوبَ قَالَ حَدَّتَنَا عَلَى بِن غُرَابِ قَالَ حَدَّثَنَا كَمُ مَسَ بِنُ الْحَسَنِ عَن

4429

أمرها من لا ينى ذلك لازما يقول انه لتطييبخاطرها أحب وأولى. قوله ﴿ فَي أَبْضَاعُهِنَ ﴾ أَي أَنفسهن أو فروجهن. قوله ﴿ وهي ثيب ﴾ ظاهره أنه لا اجبار على الثيب ولو صغيرة لان ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن لا يرى أن المؤثر في عدم الاخبار البلوغ يرى أن هذه حكاية حال لا عموم لها فيحتمل أن تكون بالغة فصار حق الفسخ سبب

عَبْدِ اللّهُ بْنِ بَرَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَجَنِي أَبْنَ أَخِيهِ
لَيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَت أَجْلَسَى حَتَّى يَأْثَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجْعَلَ الْأَمْرَ الْأَمْرَ الْكَيْمَا فَقَالَتْ
يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنْ وَلَكُنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَللنِّسَاء مِنَ الْأَمْرِ شَيْءَ . أَخْبَرَنَا
يَارَسُولَ الله قَدْ أَجَرْتُ مَاصَنَعَ أَبِي وَلَكُنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمْ اللّهَ عَلَى الْأَمْرِ شَيْءَ . أَخْبَرَنَا
عَمْرُ و بْنُ عَلَي قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُ وقَالَ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً
عَمْرُ و بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُ وقَالَ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأَمَّرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُو إِذْنُهَا
وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهِا

٢٧ الرخصة في نكاح المحرم

441

أُخْبَرَنَا عَمْرُوبْنَ عَلِي عَنْ مُحَمَّد بنِ سَوَاء قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ وَيَعْلَى بنُ حَكيمٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَرَوَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بنْتَ الْحُرِثُ وَهُو مُحْرِمٌ وَ فَي حَدِيثِ يَعلَى بِسَرِفَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَهُو مُحْرِمٌ وَ فِي حَدِيثِ يَعلَى بِسَرِفَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

﴿ وَانَ أَبِتَ فَلَا جُوازَعَلِيهَا ﴾ أى لا ولاية عليها مع الامتناع ﴿ عَن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ﴾ قال القاضى عياض لم يرو ذلك غيرابن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن

ذلك الا أنه اشتبه على الراوى فزعم أنه الحق لكونها ثيبا والله تعالى أعلم قوله ﴿ليرفع بي﴾ أى ليزيل عنه بانكاحى اياه ﴿خسيسة ﴾ دناءة أى أنه خسيس فاراد أن يجعله بى عزيزا والحسيس الدنى والحسة والحساسة الحالة التى يكون عليها الحسيس يقال رفع خسيسته اذا فعل به فعلا يكون فيه رفعته ﴿فجعل الامر البها ﴾ يفيد أن النكاح منعقد الاأن نفاذه الى أمرها ﴿اللنساء ﴾ بهمزة الاستفهام ولام الجر قوله ﴿وان أبت فلا جواز عليها ﴾ أى لا سبيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل على أنه ليس على

عُمْرِو عَنْ أَنِي الشَّعْتَاء أَنَّ ا بْنَ عَبَّد الله قَالَ حَدَّ أَنَّ النَّيِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُو هُو مُحْرِم وَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنَ عَبْد الله قَالَ حَدَّ أَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَجَّاجِ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم َنَكُحَ مَيْمُونَة وَهُو مُحْرِم أَ ابْنَ جُرَيْعٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم َنَكُحَ مَيْمُونَة وَهُو مُحْرِم أَ جَعَلَتْ أَمْرَها إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَما إِيَّاهُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ الله وَهُو عَلَى ابْنُ مُوسَى عَنِ أَبْنِ جُرَيْعٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم تَرَوَّجَ مَيْمُونَة وَهُو مُحْرِمٌ

## ٣٨ النهى عن نكاح المحرم

أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّنَا مَالِكُ وَالْحُرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبَيْهِ بْنِ وَهُب أَنَّ أَبَانَ ابْنَ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْكُمُ الْحُرْمُ وَلا يُنْكُمُ وَلا يَخْطُبُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَتِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُوهُو وَسَلَّمَ لاَ يَنْكُمُ وَلا يُخْطُبُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَتِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُوهُو وَسَلَّمَ لاَ يَذِيدُوهُو وَلاَ يَخْطُبُ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَتِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُوهُو

عباس ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر ومنهم من تأوله على أن المراد تزوجها فى الحرم وهو حلال و يقال لمن هو فى الحرم محرم وان كان حلالاوهى لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور و قتلوا ابن عفان الحليفة محرماً في أى فى حرم المدينة قلت وقيل فى البيت أى فى شهر حرام يقال أحرماذا دخل فى الشهر الحرام (لاينكح المحرم) أخذ به الأئمة الثلاثة والجمهور و تعلق أبو حنيفة رحمه الله بالحديث السابق وأجيب بعد ما تقدم بأن الصحيح عند الأصوليين ترجيح القول

الصغير و لاية الاجبار لغير الأب وعند الشافعي لا فائدة لأمرها فلذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة كما تقدم . قوله ﴿ لا يَخطب ﴾ كينصر من الخطبة وقد

---

4410

FVYY

أَبْنَ زَرَيْعِ قَالَ حَدَّتُنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَر وَيَعْلَى بْنَ حَكَيْم عَنْ نَبَيْه بْن وَهْب عَنْ أَبَأَنَ بْن عَثْمَانَ أَنَّ عَثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضَى الله عَنه حَدَّثَ عَن النِّي صَلَّى الله عَآيَه وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ لَا يَنْكُمُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكُمُ وَلَا يَخْطُبْ

## ٣٩ مايستحب من الكلام عند النكاح

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص عَنْ عَبْدَالله قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ التَّشَهَّدَ في الصَّلَاة وَ التَّشَهَّدَ في الْحَاجَة قَالَ التُّشَهُّدُ فِي الْحَاجَة أَنِ الْحَدُ للهُ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفَرُهُو نَعُوذُ بِاللهُ مِنْشُرُ ور أَنْفُسنَا مَنْ يَهْدِهُ أَللهُ فَلَا مُصْلً لَهُ وَمَن يُصْلَلُ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهَ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ يَقْرَأُ ثَلَاثَآ يَات . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنْ مَنْصُور قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ بِنْ عيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى مِنْ زَكَرِيّاً مِنْ أَبِي زَائِدَةً عَنْ دَاوِدَ عَنْ عَمْرُو مِنْ سَعِيدَ عَنْ سَعِيد بِن جَبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كُلُّمَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى شَيْءِ فَقَالَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْحَد لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدُهُ اللهُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلُ اللهُ فَلَا هَادَى لَهُ وَ أَشْهَدُ

> لأنه يتعدى المالغير والفعلقد يكون مقصورا عليه ومنخصائصه ﴿ وَلاينكح ﴾ بضم أولهأى لايزوج امرأة بولاية ولاوكالة ﴿ ولا يخطب ﴾ هونهي تنز به ليس بحرام

> تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج. قوله ﴿ والتشهد في الحاجة ﴾ الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره و يؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتى الانسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها و لذلك قال الشافعي الخطبةسنةفىأول العقودكلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة اشارة اليهاو يحتملأن المراد بالحاجة

**LLAV** 

أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد

#### ٤٠ ما يكره من الخطبة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَنْبَانًا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَرْ فَقَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِمِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَطِيبُ انْتَ

(فقال أحدهمامن يطع الله و رسوله فقدرشد) بفتح الشين وكسرها (ومن يعصهما فقد غوى) غوى بفتح الواو وكسرها قال عياض والصواب الفتح وهو من الغى وهو الانهماك فى الشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت والله القرطبى ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضمير واحد و يعارضه مارواه أبو داود من حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب فقال فى خطبته من يطع الله و رسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لايضر إلانفسه وفى حديث أنس ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان و يعارضه أيضاً قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبى فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته وطذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن هذا الخطيب وقف

النكاح اذهو الذى تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات. قوله ﴿ فقد رشد ﴾ بفتح الشين هو المشهور الموافق الموله تعالى لعلهم يرشدون اذ المضارع بالضم لايكون للماضى بالكسر ولذلك لما قرأ شهاب الدين الموصلى في مجاس الحافظ المِزِّي رشد بالكسر رد عليه الشيخ بقوله تعالى لعلهم يرشدون أو بالكسر ذكره سيبويه في كتابه وهو الموافق لقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا بفتحتين فان فعلا بفتحتين مصدر فعل بكسر العين كفرح فرحا وسخط سخطا ولذلك رد الشيخ عليه بقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا وأنت لو تأملت وجدت بكلام المِزِّي الموصلي موقعا عظيما ودلالة باهرة على فطانتهما والله تعالى أعلم ﴿ غوى ﴾ بفتح الواو وكسرها وصوب عياض الفتح ﴿ بئس الخطيب أنت ﴾ قالوا أنكر عليه التشريك في المفتمين لتوهم التسوية و رد بأنه و رد مثله في كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم فالوجه أن التشريك في

4419

## ١٤ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمَعْتُ سَهْلَ بْنَسَعْد يَقُولُ إِنِّى لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَتِ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ يَقُولُ إِنِّى لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَيْءِ إِنَّهَا وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَيْءٍ وَاللهُ إِنَّهَا وَلَيْكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَشَيْءٍ وَاللهُ إِنَّهَا وَدُ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَ فِيهَا رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأُ فِيهَا رَأَيْكَ فَلَمَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَ فِيهَا رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ

على ومن يعصهما وهذا التأويل لم تساعده الرواية فان الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين فى مساق واحد وان آخر كلامه انماهو فقدغوى ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به فقال قل ومن يعص الله و رسوله فقد غوى فظهر أن ذمه له انما كان على الجع بين الاسمين فى الضمير وحيئذ يتوجه الاشكال ويتخلص عنه من أوجه أحدها أن المتكلم لايدخل تحت خطاب نفسه اذا وجهه لغيره فقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت منصرف لغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى وثانيها أن انكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعهما فى الضمير الواحد فنع ذلك من أجله وحيث عدم ذلك جاز الإطلاق وثالثها أن ذلك الجمع تشريف ولله تعالى أن يشرف من شاء بما شاء و يمنع من مثل ذلك الغير كما أقسم بكثير من المخلوقات ومنعنا من القسم بها فقال سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي و وذلك أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم فى اطلاق مثل ذلك ومنع منه الغير على النبيه و رابعها أن العمل بخبر المنع أولى لا وجه لانه تقييد قاعدة والخبر الآخر يحتمل الخصوص كما قررناه العمل بخبر المنع أولى لا وجه لانه تقييد قاعدة والخبر الآخر يحتمل الخصوص كما قررناه ولانه قول والثانى فعل

الضمير يخل بالتعظيم الواجب و يوهمالتشريك بالنظر الى بعض المتكلمين و بعض السامعين فيختلف حكمه بالنظر الى المتكلمين والسامعين والله تعالى أعلم

زَوِّجْدِيهَا يَارَسُولَ الله قَالَ هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ الْذَهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَديد قَالَ هُوْ آَتًا مَنْ حَديد قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ شَيْمًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَديد قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ شَيْءٌ قَالَ نَعْم مَعِي سُورَةً كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ قَدْ أَنْكَحْتُكَمَاعَلَى مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

## ١٤ الشروط في النكاح

أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ حَمَّادِ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن أَبِي الْخَيْرِ عَن

MANI

فكان أولى . وقال النووى قال القاضى عياض وجماعة من العلماء انما أنكر عليه لتشريكه فى الضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر لايقل أحدكم ماشا الله وشاء فلان ولكن ليقل ماشاء الله ثم شا فلان والصواب أن سبب النهى أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز فلهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله على فالذا تكلم بكامة أعادها ثلاثاً لتفهم وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر فى الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله أن يكون الله ورسوله أحب اليه بماسواهما وغيره من الأحاديث وانما ثنى الضمير هذا لأنه ليس خطبة وعظ وانما هو تعليم حكم فكل ماقل من الأحاديث وانما ثنى الضمير هذا لأنه ليس خطبة وعظ وانما هو تعليم حكم فكل ماقل لفظه كان أقرب الى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فانه ليس المراد حفظها انما يراد الاتعاظ صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحدلله نستعينه الى أن قال من يطع الله و رسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لايضر الا نفسه ، وقال الشيخ عن الدين من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحوزله الجمع فى الضمير بينه و بين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره قال وانما يمتنع من غيره دونه يكون غيره اذا جمع أوهم اطلاقه التسوية بخلافه هو فان منصبه لا يتطرق اليهه ايهام ذلك لأن غيره اذا جمع أوهم اطلاقه التسوية بخلافه هو فان منصبه لا يتطرق اليه ايهام ذلك

قوله ﴿ قد أَنكِ عَلَى مَامِعِكُ مِن القرآنَ ﴾ قد جاء في هذا اللفظ روايات لكن لمــاكان هذا اللفظ أنسب بالمقام أشار المصنف بايراده في هذه الترجمة الى أنه الاصل و باقي الالفاظ روايات بالمعنى والله

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرَ عَنْ رَسُولِ اُللهِ صَلَّى اُللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَ الشَّرُ وط أَنْ يُوفَى بِهِ مَااُسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اُلله بْنُ مُحَدَّ بْنَ تَمْيَمَ قَالَ سَمْعَتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ اُبْنُ جُرَيْحٍ ٢٢٨٢ بِهِ الْفُرُوجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اُلله بْنُ مُحَدَّ بْنَ تَمْيَمَ قَالَ سَمْعَتُ حَجَّاجًا يَقُولُ قَالَ اُبْنُ جُرَيْحٍ بَهِ الْفُرُوجَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنَ أَبِي أَيْوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّقَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحِقَ الشَّهُ وَطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ عَنْ الشَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّهُ وَطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

## ٤٢ النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَلَاقِي جَاءَت أُمْرَأَةُ رِفَاعَةَ طَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلَاقِي جَاءَت أُمْرَأَةُ رِفَاعَةَ طَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلَاقِي جَاءَت أُمْرَأَةُ رِفَاعَة طَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلَاقِي وَسَلَمَ فَقَالَتْ إِنَّ رِفَاعَة طَلَقَنِي فَأَبَتَ طَلَاقِي وَ أَنَّ تَرْجِعِي إِلَى مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَا مِثْلُ هُدْبَةِ الشَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ السَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ السَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَمَا مَعَهُ إِلَا مِثْلُ هُدْبَةِ السَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهُ وَمَا مَعَهُ إِلَى وَفَاعَةَ لَا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَمَا مَعَهُ إِلَى وَفَاعَةَ لَا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ

﴿ عبدالرحمن بن الزبير ﴾ بفتح الزاى و كسر الموحدة مكبر ﴿ حتى يذو ق عسيلتك ﴾ قال فى النهاية

تعالى أعلم قوله ﴿انَاحَق الشروط الحَ ﴾ خبر انهااستحللتم وان يوفى به متعلق بأحق أى أليق الشروط بالايفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل هاشرطه الزوج ترغيبا للمر أقف النكاح هالم يكن محظوراومن لايقول بالعموم يحمله على المهر فانه مشروط شرعا فى مقابلة البضع أوعلى جميع ماتستحقه المرأة بمقتضى الزواج من المهر والنفقه وحسن المعاشرة فانها كانها التزمها الزوج بالعقد . قوله ﴿جاءت امرأة رفاعة ﴾ بكسر الراء ﴿فأبت ﴾ أى طلقنى ثلاثا ﴿عبد الرحمن بن الزبير ﴾ بفتح الزاى وكسر الموحدة بلا خلاف كذا ذكره السيوطى فى كتاب الطلاق فى حاشية الكتاب وكذا هو المحفوظ والمضبوط فى بعض النسخ المصححة مع علامة التصحيح لكن قال السيوطى ههنا بفتح الزاى وفتح الموحدة ولعلمسهو والله تعالى أعلم ﴿الامثل هدبة الثوب ﴾ هو بضم هاء وسكون دال طرفه الذى لم ينسج تريد أن الذى معه رخو أو صغير كطرف الثوب لايغنى عنها والمراد أنه لا يقدر على الجماع ﴿لا ﴾ أى لارجوع الك الى رفاعة ﴿عسيلنك ﴾ تصغير العسل والتاء لان العسل يذكر و يؤنث وقيل على ارادة اللذة والمراد لذة

وَيَذُوقَى عُسَيْلَتُهُ

## ٤٤ تحريم الربيبة التي في حجره

## 20 تحريم الجمع بين الأم والبنت

أَخْ بَرَنَا وَهُبُ بِنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ

TTAO

3177

شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وانما أنثلانه أراد قطعة من العسل وقيل على اعطائها معنى النطفة وقيل العسل في الاصل يذكر ويؤنث فمن صغره وونثاً قال عسيلة كفويسة وشميسة وانما صغره اشارة الى القدر القليل الذي يحصل به الحل ﴿ ثويبة ﴾ بمثلثة مضمومة

الجماع لالذة انزال الما. فإن النصغير يقتضى الاكتفاء بالتقليل فيكتفى بلذة الجماع وليس المراد بقوله تذوقي عسيلته عبد الرحمن بن الزبير بخصوصه بل زوج آخر غير رفاعة والله تعالى أعملم

عُرُوَةً بْنَ الزَّبِيرُ حَدَّثُهُ عَنْ زَيْنَبَ بنْت أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النِّي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَارَسُولَ الله أَنْكُحْ بِنْتَ أَبِي تَعْنِي أَخْتَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَ يُحَبِّينَ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بَمُخْلَيَة وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَتْنَى فَي خَيْرِ أَخْتَى فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ إِنَّ ذَلكَ لَا يَحَلُّ قَالَتْ أَمَّ حَبِيبَةَ يَارَسُولَ ٱلله وَٱلله لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكُحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَهَ فَقَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَهَ قَالَتْ أَمْ حَبِيبَةَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالله لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبيبَتى في حَجْرى مَاحَلَّتْ إِنَّهَا لَا بْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة أَرْضَعَتْنِي وَ أَبَّا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةٌ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتَكُنَّ وَلَا أُخَوَاتَكُنَّ. أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكُ بْن مَالك أَنّ زَيْنَبَ بنْتَ FATT أَى سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ لَرَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَا كُحْ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ أَنِّى لَمْ أَنْكُحْ أُمَّ سَلَمَةً مَا حَلَّت لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة

ثم واو مفتوحة ثم ياءالتصغير ثمموحدة مولاة لأبرلهب ﴿ لست لك بمخلية ﴾ بضم الميم وسكون الحناء المعجمة أى لست أخلى لك بغير ضرة ﴿ شركتنى ﴾ بفتح الشين وكسر الوا ا ﴿ درة بنت أبى سلمة ﴾ بضم الدال المهملة وتشديد الوا ا

قوله (لست لك بمخلية) اسمفاعل من الاخلاء أى لست بمنفردة بك ولاخالية من ضرة (درة) بضم دال مهملة وتشديدرا، (ثويبة) بمثلثة مضمومة ثم واومفتوحة ثم يا، التصغير ثم موحدة مولاة لابى لهب (فلا تعرض) من العرض. قوله (وأحب من شركتنى) بكسرالرا،

## ٤٦ تحريم الجمع بين الاختين

MAVA

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةً أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ الله هَلْ لَكَ فِي أَخْتِي قَالَ فَأَصْنَعُ مَاذَا قَالَتْ يَزَوَّجْهَا قَالَ فَانَّ ذَلِكَ أَحَبُ اللّهُ عَلْ لَكَ عَمْ لَكَ بَمُخْلَية وَأَحَبُ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا فَلْكَ أَحَبُ اللّهُ قَالَتْ نَعَمْ لَسُتُ لَكَ بَمُخْلَية وَأَحَبُ مَنْ يَشْرَكُنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا يَعَمْ لَلْكَ أَحَبُ اللّهُ قَالَتْ نَعَمْ لَسُتُ لَكَ يَخْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ لَلْتَ تَعْمُ لَكَ يَخْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ بِنْتُ عَمْ قَالَ بَنْ الرَّضَاعَة فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى قَالَ وَاللّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَاحَلَتْ لِي إِنَّهَا لَا بُنْهَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## ٤٧ الجمع بين المراة وعمتها

TYAN

أَخْبَرَنِي هُرُونُ بِنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحْمَعُ بَيْنَ الْمُرْأَةِ وَعَلَّمَهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ بِنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بِن يَحْيَى بِن عَبَّد بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْمِ عَنْ يُونُسَ قَالَ اَبْنُ شَهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْمِ عَنْ يُونُسَ قَالَ اَبْنُ شَهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللهِ مِنْ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلْمِ عَنْ يُونُسَ قَالَ اَبْنُ شَهَابِ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُو يْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْمَعَ

﴿ قوله لا يجمع ﴾ على بناء المفعول نهى أو نفى بمعناه و يحتمل بناء الفاعل على الوجهين على أن الضمير لأحد أو ناكح والمراد أنه لا يجمع فى النكاح بعقد واحد أو عقدين أو فى الجماع بملك اليمين. قوله ﴿ أن تنكح المرأة على عمتها ﴾ بأن كانت العمة سابقة فان اللاحقة هى المنكوحة على السابقة و فى الرواية اختصار

بَيْنَ الْمَرْأَةُ وَعَمَّتُهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا . أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدْثَنَا أَبْنَ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَرَاكَ بْنِ مَالك وَعَبْد الرَّحْن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنكَحَ المَرَأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا . أَخْ بِرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيب عَنْ عراك بْن مَالِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نَسُوة يَجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرَاةُ وَعَمَّتُهَا وَالْمَرَاةُ وَخَالَتُهَا . أَخْ بَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ 4464 قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجَ عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَار عَنْ عَبْد الْلَك بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُنْكُمُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَلَا عَلَى خَالَتُهَا . أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثْنَا أَبْنُ عَيِينَةً عَنْ عَمْرُو بْن دينَار عَنْ أَبِّي سَلَمَةً عَنْ أَبِّي هُرِيرَةً قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا أَوْ عَلَى خَالَتُهَا . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دَرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَثِيرِ أَنْ أَبَا سَلَمَةً حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُنكُمُ الْمَرَاةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَلَا عَلَى خَالتُهَا

أى وكذا العكس قوله ﴿ عن أربع نسوة ﴾ أى عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذى سيجى. وقوله ﴿ يَجْمَعُ بِينَهِن ﴾ الأقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أى بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة و يحتمل أنه صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهى فنهى عن الجمع بينهن لذلك أى أربع نسوة يجتمع فى الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهى فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهى مقيد والله تعالى أعلم

# ٤٨ تحريم الجمع بين المرأة وخالتها

أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ أَلِلَهُ بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ قَالَ حَدَّثَنَا أَعُمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً 4460 عَن النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَلَا عَلَى خَالَتُهَا . أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ 4441 أَنْ إِبرَ اهِيمَ قَالَ أَنْبَأْنَا ٱلْمُعْتَمرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْد عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بنْت أَخيها . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنى عَاصِمْ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشُّعْبِي كَتَابًا فيه عَنْ جَابِر عَن النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَبُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا وَلَا عَلَى خَالَتُهَا قَالَ سَمَعْتُ هَـذَا مَنْ جَابِر . أَخْبَرَنى مُحَدَّدُ بْنُ آدَمَ عَن أَبْن الْمُبَارَك عَن 4664 عَاصِم عَنِ الشُّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكُمَ عَلَى أَمُواْهُ عَلَى عَمْتُهَا وَخَالَتُهَا . أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَن قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَن أَبْن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتُهَا أَوْ عَلَى خَالَتُهَا

## ٤٩ ما يحرم من الرضاع

أَخْسَرَنَا عَبِيدُ اللهِ بنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ أَنْبَانًا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ دِينَارٍ عَنْ سَلَيْهَاذَ بنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ دِينَارٍ عَنْ سَلَيْهَاذَ بنِ يَسَارٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ

مَاحَرَّ مَتُهُ الْوِ لَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ . أُخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِي حَبِيبِ
عَنْ عَرَاكَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضَاعَة يُسمَّى أَقْلَحَ اسْتَأَذَنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَآخُتَجِي مِنْهُ فَانَّهُ يَحْرُمُ مِنَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَآخُتَجِي مِنْهُ فَانَّهُ يَحْرُمُ مِنَ النَّسِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالكَ عَنْ عَبْدَالله لَا الله عَنْ عَبْدَالله مَنَ النَّسِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْمَالكَ عَنْ عَبْدَالله بِنَ الرَّضَاعِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسِبِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بُنُ هَاشَهِ عَنْ عَبْدَالله بْنِ أَيِ بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتَ سَمَعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدَالله بْنِ أَي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتَ سَمَعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَعْرُمُ مِنَ الْوَلَادَة عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتَ سَمَعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَوْمُ مِنَ الْولَادَةُ مُنْ الْولَادَة

٥٠ تحريم بنت الأخ من الرضاعة

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَلِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَلِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهُ مَالَكَ تَنُوَّ فَى قُرَيش وَمَدَعُنَا قَالَ وَعَنْدَكَ أَحَدٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَدِلمَ إِنَّهَا وَمَدَعُنَا قَالَ وَعَنْدَكَ أَحَدٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَدلمَ إِنَّهَا

قوله (ما حرمته الولادة) بكسرالواو (حرمة الرضاع) بكسر الراء وفتحها أى يصير الرضيع ولداً للمرضعة بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها و في المسئلة بسط موضعه كتب الفقه قوله (فجبته) أى ماأذنت له في الدخول عليها بلا حجاب. قوله (تنوق) هو بتاء مئناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة ثم قاف أى تختار و تبالغ في الاختيار قال القاضى و ضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة أى تميل وقوله (في قريش) أى غير بني هاشم (و تدعنا) بني هاشم أى تنكح النساء من غير بني هاشم (و عندك أحد) صرحوا بأنه يطلق على الذكر و الانثى و الواحد و الكثيرومنه قوله تعالى بانساء النبي لستن كاحد من

لَا تَحُلُّ لِى إِنَّهَا أَبْنَهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَة ، أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِر بِن زَيْد عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكرً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا أَبْنَةُ أَخِى مَنَ الرَّضَاعَة قَالَ شُعْبَة هَ هَٰ نَا سَمِعَهُ قَتَادَة مِنْ جَابِر اللهِ بَنْ الصَّاعَة قَالَ شَعْبَة هَ هَٰ نَا سَمِعَهُ قَتَادَة مَنْ جَابِر اللهِ بَنْ الصَّاعَة بَاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّنَا مُحَدَّدُنَا مُحَدَّدُ مَنَ الرَّضَاعَة وَالْتَهُ مَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَرُيدَ عَنْ جَابُونَ السَّعَة وَالْتَهُ مَنَ الرَّضَاعَة وَإِنَّهُ يَعُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ عَمْرَة فَقَالَ إِنَّهَ أَبْنَهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَة وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَعْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

## ٥١ القدر الذي يحرم من الرضاعة

أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ وَالْحِرْثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءً قَلْهِ وَأَنَا أَسْمُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَلْهِ وَقَالَ الْحَرْثُ فَيَا أُنْزِلَ الله عَلْوَمَاتَ عَشْرُ وَعَالَ الْحَرْثُ فَيَا أُنْزِلَ الله صَلَّى الله عَشْرُ وَضَعَاتَ مَعْلُومَاتَ عَمْلُومَاتَ فَتُوفَى رَسُولُ الله صَلَّى الله وَضَعَاتَ مَعْلُومَاتَ غَيْرُ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَسَعَلَم وَهِي مَن الْقُرْأَ مِنَ الْقُرْآنِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّاحِ بْنِ عَبْد الله عَنْ عَنْ قَالَة وَلَا عَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ قَالَة وَلَا عَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ قَالَة عَلْه وَسَلَّم وَهِي مَن الْفَرْآنِ عَنْ الْفَوْلَ عَنْ قَالَة وَلَا عَنْ قَالَة وَالْمَ عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِلِ عَنْ عَبْد الله عَنْ قَالَة عَلْه وَسَلَّم وَهِي مَن الْفَوْلَ عَنْ أَمَّ الْفَضْلِ أَنَّ نَبِي الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَم وَهِي مَن الْفَضْلِ أَنْ نَبِي الله صَلَّى الله عَلْه وَسَلَم وَسَ

44. V

44.4

النساء ان اتقيتن . قوله ﴿ أريدعلى بنت حمزة ﴾ أىأرادوه لاجلها قوله ﴿ بخمس معلومات ﴾ وصفها بذلك للاحتراز عماشك في وصوله الى الجوف ﴿ وهي مما يقرأ ﴾ ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن

عَنِ الرِّضَاعِ فَقَالَ لَاتُحَرِّمُ الْإِهْ لَاجَهُ وَلَا الْإِهْ لَاجَتَانِ وَقَالَ قَتَادَةُ الْمَصَّـةُ وَالْمَصَّـتَانِ . الْجَبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَ عَنْ هَشَامٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّيْرِ ٢٠٠٩ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ . ٢٣١١ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ . ٢٣١١ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تُحرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . أَخْبَرَنَا تُحَمِّ دُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّ دُنْ عَالَشَةَ قَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تُحرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّنَا إِلَى إِبْرَاهِمَ اللهِ اللهِ عَالَ حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْ خَلِي اللهِ عَلَى الرَّعَاعِ فَلَكُ وَكُثِيرُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنَّ اللهَ عَلَيْهُ وَلَانَ عَلَيْهُ وَلَانِ يَحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كَتَابِهِ أَنَّ اللهَ الشَّعْدَاءُ الْخُارِيِّ حَدَّثَنَا الشَّعْدَاءِ الْكَالَةُ الشَّعْدَاءِ الشَّعْدَاءِ الْكَوْرَقِي حَدَّثَنَا الشَّعْدَاءِ الشَّعْدَاءِ الشَّعْدَاءِ الشَعْدَاءِ الشَّعْلَةِ عَلَى الرَّضَاعِ قَلْيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كَتَابِهِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ الشَّعْدَاءِ الشَّعْدَاءِ الشَّعْدَاءِ الشَّعْدَاءِ السَّعْدِ كَانَا السَّعْدَاءِ السَّعُودِ كَانَا السَّعْدَاءِ السَّعْدَاءِ السَّعْدَاءِ اللهُ السَّعُودِ كَانَا السَّعْدَاءِ الْكَامِ الْمَاعِ قَلْلُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَثِيرُهُ وَكَانَ فِي كَتَابِهِ أَنَّ السَّعْقَاءِ الْمُعَاءِ الْمَنْ الْمُعْدَاءِ الْمُعْدَاءِ الْمَاعِ قَلْمَا الْمَلْمُ الْمُ الْمُعْدَاءِ الْمَاعِ قَلْمُ الْمَاعِ قَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَاعِ الْمَلْمُ الْمَاعِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمَاعِقُولُ الْمَاعِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَاعِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

فلا بد من تأويله فقيل ان الخس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤنه حين توفى صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من العشر والخس منسوخ تلاوة بقى الخلاف فى بقاء الخس حكما والجمهور على عدمه اذ لااستدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولاهوسنة ولااجماع ولاقياس ولا استدلال بما و راء المذكورات فلايصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به فى مقابلة اطلاق النص و يكفى للجمهور أن يقولوا لايترك اطلاق النص الا بدليل ولانسلم أن المنسوخ تلاوة دليل فلابد لمن يدعى خلاف الاطلاق اثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد ولايخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيابقى فيه الحسم بعد النسخ فان ثبت فبقاء الحمم فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم. قوله ﴿لاتحرم الاملاجة﴾ بكسر الهمز للمرة فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم. قوله ﴿لاتحرم الاملاجة﴾ بكسر الهمز للمرة لموافقة السؤال كايقتضيهر وايات الحديث فلايدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث لموافقة السخ والما يكون حين كان المحرم العشر أو الخس فلاينا فى كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق الموافق الموافق الموافق

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّ نَتُهُ أَنَّ نِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَان . أَخْرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَديثه عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ أَبِيه عَنْ مَشْرُوقَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَلَمَ وَعَنْدَى رَجُلَّ عَنْ مَشْرُوقَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَرَلَمَ وَعَنْدَى رَجُلَ عَلَى السَّعْفَاء عَنْ الرَّضَاعَة قَاعَدُ فَاشَتَدَّ ذَلِك عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِه فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّهُ إِنَّهُ أَخِى مَنَ الرَّضَاعَة فَانَ الرَّضَاعَة فَالْنَ انْظُرْنَ مَنْ إِخُوانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَة فانِ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَعَاعَة فانِ أَنْ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الرَّضَاعَة فانِ الرَّضَاعَة مَنَ الْجَعَاعَة مَنَ الْجَعَاعَة مَنَ الْجَعَاعَة مَنَ الْجَعَاعَة

## ٥٢ لن الفحل

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ عَبْدِ اللهَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله ابْنَ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمَعَتْ رَجُلًا يَسْتَأْذُنُ فَى بَيْتَ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هذَا رَجُلْ يَسْتَأَذْنُ فَى بَيْتِكَ رَجُلًا يَسْتَأْذُنُ فَى بَيْتِ حَفْصَة قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هذَا رَجُلْ يَسْتَأَذْنُ فَى بَيْتِكَ وَجُلًا يَسْتَأُذُنُ فَى بَيْتِ حَفْصَة قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله هذَا رَجُلْ يَسْتَأَذْنُ فَى بَيْتِ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَالَوَسُولَ الله هذَا رَجُلْ يَسْتَأُذْنُ فَى بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله هذَا رَجُلْ يَسْتَأُذْنُ فَى بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرَاهُ فَلَانًا لَعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَوْ مَا لَوْ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرَاهُ فَلَانًا لَعَمِّ خَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَة قَالَتْ عَائِشَةً فَقُلْتُ لَو كَانَ فَلَانُ وَلَا لَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَوْلَ وَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَا عَمْ الرَّضَاعَة وَالَتُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا

لظاهر القرآن والله تعالى أعلم. قوله ﴿الخطفة ﴾ أى الرضعة القليلة يأخذها الصبى من الثدى بسرعة قوله ﴿ فان الرضاعة من الجاعة ﴾ أى الرضاعة المحرمة فى الصغر حين يسد اللبن الجوع فان الكبير لا يشبعه الا الحبر وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقال يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك الحرمة والمجاعة مفعلة من الجوع قلت فان كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخالفة بينه و بين ما كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة فى الكبير وان كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت فى الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث

4414

MAIL

الرَّضَاعَةُ تُحَرَّمُ مَا يُحَرَّمُ مِنَ الْوِلَادَة ، أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْد الرزاق 3177 قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنَ جَرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءَ عَنْ عُرُوَّةً أَنَّ عَائَشَةً قَالَتْ جَاءَ عَمِّي أَبُو الْجَعْد منَ الرَّضَاعَة فَرَدَتُهُ قَالَ وَقَالَ هَشَامٌ هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فَجَاءَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ أَنْذَنى لَهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِث بْنَ عَبْد الصَّمَد بن 4410 عَبْدِ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَةَ أَنْ أَخَا أَى الْقُعَيْسِ اُسْتَأْذَنَ عَلَى عَائَشَةَ بَعْدَ آيَة الْحَجابِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَذُكَرَ ذَلَكَ للنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱ ثُذَى لَهُ فَانَّهُ عَمَّكَ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُو َلَمْ يُرْضَعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمْكَ فَلْيَلْجِ عَلَيْك ، أَخَبَرَنَا هُرُونَ بْنُ عَبْدِ ٱلله أَنْبَأَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالْكُ عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ كَانَ أَوْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأَذَنَ عَلَيَّ وَهُوَ عَمِّي من الرَضَاعَة فَأبِيَتَ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَتُهُ فَقَالَائَذَنى عَمُّكَ قَالَت عَائَشَهُ وَذَاكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحَجَابِ . أَخْبَرَنَا عَدْ الْجَيَّارِ بِنَ الْعَلَاء عَن MAIN مُ هَيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُشَامٌ بن عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَت اسْتَأْذَنَ عَلَى عَمِّي أَفْلَحُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحَجَابُ فَلَمْ آذَن لَهُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ٱنَّذَى لَهُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ٱنَّذَى لَهُ فَأَتَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ٱنَّذَى لَهُ فَأَتَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ٱنَّذَى لَهُ فَأَتَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ٱنَّذَى لَهُ فَأَتَّانِي النَّبِيّ عُنْهُ مِ اَرَسُولَ الله إِنَّمَا أَرْضَعَتْنَى الْمَرَأَةُ وَلَمْ يَرْضَعْنَى الرَّجُلُ قَالَ اُئْذَنِى لَهُ تَرَبَتْ يَمِينُكُ فَانَّهُ

منسوخ بحديث سهلة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ انمَا أرضعتنى المرأة ﴾ أى امرأة أخيه لا أخوه كا نها زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع . قوله ﴿ تربت يمينك ﴾ اظهار لكراهة ذ برهذا

4414

عَمُّكَ . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدَ وَإِسْحَقُ بْنُ بَكُو قَالَا حَدَّثَنَا بَكُرُ الْبَ مُضَرَعَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْعَرَاكَ بْنِ مَالكَعَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءً أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْفَعَيْسِ يَسْتَأْذَنُ فَقُلْتُ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُلْتُ لَهُ جَاءً أَفْلُحُ أَخُو أَبِي الْفَعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَقَلْتُ لَهُ جَاءً أَفْلُحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَأَيْتُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قُلْتُ لَهُ جَاءً أَفْلُحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذُنُ فَأَيْتُهُ عَمَّكُ قُلْتُ لِهَ جَاءً أَفْلُحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي أَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ إِنَّا أَرْضَعَتْنِي الْمُرَاقَةُ لَيْ الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضِعْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ إِنَّا أَرْضَعَتْنِي الْمُرَاقَةُ لَيْ الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضَعْنِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ إِنَّا أَرْضَعَتْنِي الْمُرَاقَةُ لَيْ الْقُعَيْسِ وَلَمْ يُرْضَعْنِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمْلُكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمْلُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْفُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ٥٢ باب رضاع الكبير

أَخْبَرِنَا يُونُس بُن عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّ تَنَا أَبْ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَزْمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ اللهِ قَالَ سَمَعْتُ حَمَيْدَ بْنَ نَافِع يَقُولُ سَمْعْتُ وَيُسَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَقَالَتُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِنِّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِنِّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَتْ إِلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

4414

mand.

الكلام فانه معلومأن المرأة هي المرضعة لا الرجل. قوله ﴿ إنَّى لأرى في وجه أبي حذيفة ﴾ أي الكراهة

مَنْ دُخُول سَالِم عَلَىٰ قَالَ فَأَرْضعيه قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضعُهُ وَهُوَ رَجُلُ كَبِيرٌ فَقَالَ أَلَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حَذَيْفَةَ بَعْدُ شَيْئًا أَكْرَهُ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنْ يَحْتَى أَبُو الْوَزِيرِ قَالَ سَمْعَتُ أَبْنُوهُ فَالَأَخْبَرَنِي سَلِّيَانَ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَةُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَمْرَأَةً أَبِي حَذَيْفَةًأَنْ تُرْضَعَ سَاللًا مَوْ لَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةً أَبِي حَديفة فَأَرْضَعَتُهُ وَهُوَ رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةً فَكَانَتْ رُخْصَةً لسَالم . أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سَفْيَانَ وَهُو أَبْنَ حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ جَرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٌ عَنْ عَائشَةَ قَالَت جَاءَت سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِٱللهِ صَلَّى ٱللهُءَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهْإِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَاوَقَدْعَقَلَ مَا يَعْقُلُ الرِّجَالُوَعَلَمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَأْرْ شِعِيه تَحْرُمي عَلَيْه بذلكَ فَكَثْتُ حَوْلًا لَا أَحَدُ بِهِ وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ حَدِّثُ بِهُوَ لَا تَهَابُهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ وِبْنُ عَلَىَّ عَنْ عَبْد الْوَهَّابِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَة عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ سَالًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة كَانَ مَعَ أَبِي يفة واهله في بيتهم فاتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد

> ﴿ من دخول سالم ﴾ أى لأجل دخوله على وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبنى سالـــاً كان التبنى غير ممنوع فكان يسكن معهم في بيت واحد فحين نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وحرم التبني كره أبوحذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن و في تعدد المسكن كان عليهم تعب فجاءت سهلة لذلك الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ أنه ﴾ أى سالمها. قوله ﴿ فكانت ﴾ أى الحكم المذكور والتأنيث للخبر والمراد به حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره. قوله ﴿ تحرى عليه ﴾ أى تصيرى حراماً عليه بذلك اللبن فيذهب بسببه الغيرة ﴿ وَلا تَهَا بِهُ ﴾ نفى بمعنى النهى أى لا تخافه

4441

بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَاعَقَلُوهُ وَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَ إِنِّي أَظَنَ فينَفْس أبي حُذَيْفَةً منْ ذلكَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضعيه تَحْرُمي عَلَيْهِ فَأَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي في نَفْس أَى حُذَيْفَةَ فَرَجَعْتُ الَّهِ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ . أَخْبَرَنَا يُونُسُ إِنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكُ عَن ابْن شهاب عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَبَى سَائرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتلكَ الرَّضْعَة أَحَدُ منَ النَّاسِ يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ وَقُلْنَ لَعَائْشَةَ وَاللَّهِ مَا نُرَى الَّذَى أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهِيلَ اللَّا رُخْصَةً فِي رَضَاعَة سَالِم وَحْدَهُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاللَّهَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بهذه الرَّضْعَة وَلَا يَرَانَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ شُعَيْب بْن ٱللَّيْثَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبَيْدَةً بِن عَبْدِ الله بْن زَمْعَةَ أَنَّ أُمُّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زُوْجَ النَّبِيَّصَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائُرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِنَّ بِتَاكَ الرَّضَاعَة وَقُلْنَ لَعَائَشَةَ وَاللَّه مَانُرَى هٰذِه إِلَّا رُخْصَةً رَخْصَهَا رَسُولُ اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لسَالم فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْنَا أَحَدُ بَهِذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَرَانَا

٥٤ الغيلة

أَخْبَرْنَا عَبِيدُ اللهِ وَإِسْحَقُ بِنْ مَ صُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ مَالِكَ عَنْ أَبِي الْأَسُودَعَن

4447

فانه صدق. قوله ﴿ سَائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ أى سوى عائشة فانها كانت تزعم

4445

4440

عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهْبِ حَدَّثَتُهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ قَالَ لَقَدُ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَنْهُ عَلَيه وَسَلَمْ قَالَ لَقَدُ عَمْ مَتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ وَقَالَ إِسْحَقُ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أُولاَدَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أُولاَدَهُمْ

#### ٥٥ باب العـــزل

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مَسْعُود وَحُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُرِيثَ وَالْحَدِيثَ حَتَى رَدَّهُ الْبُنُ عَوْنَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ بشر بْنِ مَسْعُود وَرَدَّ الْخَديثَ حَتَى رَدَّهُ الْنَهُ عَوْنَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ بشر بْنِ مَسْعُود وَرَدَّ الْخَديثَ حَتَى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيد الْخُدْرَىِ قَالَ ذُكَرَ ذَلِكَ عَنْدَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ وَمَاذَاكُمُ وَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ وَمَاذَاكُمُ وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَاذَاكُمُ وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَاذَاكُمُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَاذَاكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَاذَاكُمُ وَلَا الرَّجُلُ وَتَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرَهُ الْخَلْ وَتَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا

﴿ جدامة بنت وهب ﴾ اختلف فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة والصحيح بالمهملة والجيم مضمومة بلاخلاف قال القرطبي هي جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب الاسدية وهي أخت عكاشة ابن محصن الاسدي من أمه ﴿ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ﴾ قال في النهاية هي بالكسر الاسم من الغيل وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك اذا حملت وهي مرضع

عموم ذلك لمكل أحد والجمهور على الخصوص ولوكان الأمر الينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم فى الكبير عند الضرورة كما فى المورد وأما القول بالثبوت مطلقاً كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لابد من اثباتها . قوله ﴿ أنهى عن الغيلة ﴾ بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لاغير هو أن يجامع الرجل زوجته وهى مرضع وأراد النهى عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر فى بعض الناس وهذا يقتضى أنه فوض اليه فى بعض الأمور ضوابط فكان ينظر فى الجزئيات واندراجها فى الضوابط ليحكم عليها بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم . قوله ﴿ ذكر ذلك ﴾ أى عزل الماء وهو الانزال خارج الفرج

**MALY** 

4444

وَيَكْرَدُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَانَّمَا هُوَ الْقَدَرُ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ عَنْ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ مُرَّةَ الزَّرَقَى عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ مُرَّةَ الزَّرَقَى عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ مُرَّةَ الزَّرَقَى عَنْ أَبِي الْفَيْضِ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ مُرَّةً الزَّرَقَى الْوَرُقِ الزَّرَقِي الْوَرُ فَقَالَ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرَأَقِي تُوسِعِيد الزَّرَقِي الْوَرْقِ أَنْ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرَاقِي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَاقَدُ قُدُرً فِي الرَّحِمِ سَيكُونُ تُونُ مَا قَدْ قُدُرً فِي الرَّحِمِ سَيكُونُ تُونَعْمَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَاقَدُ قَدُرَ فِي الرَّحِمِ سَيكُونُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَاقَدُ قَدُرِ فَي الرَّحِمِ سَيكُونُ مُرَافِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مَاقَدُ قُدُرً فِي الرَّحِمِ سَيكُونُ

#### ٥٦ حق الرضاع وحرمته

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ هَشَامٍ قَالَ وَحَدَّنَى أَبِي عَنْ حَجَّاجِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ هَشَامٍ قَالَ وَحَدَّنَى أَبِي عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثُولَةُ يَارَسُولَ اللهِ مَايُذُهِ بُ عَنّى مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدِ أَوْ أَمَةً أَبْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدِ أَوْ أَمَةً أَبْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غُرَّهُ عَالَمُ عَلَى مَا يَدْهُ بُ عَنْ مَا يَدُهُ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدِ أَوْ أَمَةً أَبْنِ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غُرَّةً عَبْدِ أَوْ أَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غُرَّةً عَبْدِ أَوْ أَمَةً عَنْ مَا يَعْنَ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غُرَّهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غُرَّةً عَبْدِ أَوْ أَمَةً عَنْ أَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غُرِّهُ عَلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَالَ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى أَوْ أَمَةً عَلَى عَالَعُ عَالَ عَلَى عَنْ أَبِيهِ فَالَ عَلَيْهِ عَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَرَاهُ عَلَيْهُ عَنْ أَبِيهِ عَالَ عَلَى عَنْ أَبِيهِ عَالَ عَلَيْهِ عَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالَى عَلَيْهُ عَلَى عَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَالَاعُ عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى كُلْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَاعُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَوْ عَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَالِيهِ عَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

وقال يقال فيه الغيلة والغيلة بمعنى وقيل الكسر للاسم والفتح للمرة وقيل لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء وقد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومغيل واللبن الذى يشربه الولد يقال فيه الغيل أيضاً ﴿ مايذهب عنى مذمة الرضاع قال غرة عبداً وأمة ﴾ قال فى النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم و بالكسر من الذمة والذمام وقيل هى بالكسر والفتح الحق والحرمة التى يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكائه سأل ما يسقط عنى حق المرضعة حتى أكون قداديته كاملا وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبى شيئاً سوى أجرتها

﴿ لاعليكم ﴾ أى ماعليكم ضرر فى الترك فأشار الى أن ترك العزل أحسن ﴿ فاتمـا هو ﴾ أى المؤثر فى وجود الولد وعـدمه القدر لاالعزل فأى حاجة اليه . قوله ﴿ ان ماقدر فى الرحم سيكون ﴾ ماموصولة اسم ان لاكافة وسيكون خبرها أى ان الذى قدر أن يكون فى الرحم سيكون . قوله ﴿ مايذهب عنى مذمة الرضاع ﴾ بكسر الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع بكسر الذال وفتحها وحقه أى أنهاقد خدمتك وأنت طفـل فكافئها بخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل وقيـل بالكسر من الذمة والذمام و بالفتح من الذم فههنا يجب الكسر وقيل بل بالفتح والكسر هوالحقوالحرمة التي يذم مضيعها و بالجملة فالسؤال عماكان العرب يعتادونه و يستحسنونه عند فصال الصبى من اعطاء الظهرشيئاسوى الأجرة ﴿ غرة ﴾ بضم معجمة وتشديد مهملة هو المملوك

## ٥٧ الشهادة في الرضاع

أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثَيْدِ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَرِثَ قَالَ وَقَدْ سَمْعْتُهُ مِنْ عُقْبَة وَلَكِنِّي لَحَديثُ عَبَيْد عُبَيْد أَخْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمْرَأَةً بَنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُما فَأَتَيْتُ النَّبِي النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً بِنْتَ فُلَانَ فَهَا تَنِي امْرأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً بِنْتَ فُلَانَ فَهَا كَا مَا أَوْ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقُلْتُ إِنِّي تَرَوَّجْتُ فُلَانَةً بِنْتَ فُلَانَ فَلَانَ فَكَانَا وَكَيْفَ مَا عَنْكَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ أَرْضَعْتُكُما فَأَعْرَضَ عَنِي فَأَتْيَتُهُ مِنْ قَبْلُوجْهِ فَقُلْتُ إِنَّاكَاذَبَةٌ قَالَ وَكَيْفَ فَقَالَتْ إِنِّ فَقُلْتُ إِنِّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَوْفَاتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْفَاتُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ أَرْضَعْتُكُما فَقُلْتُ إِلَيْكُمْ لَذَي عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَنْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْكُمَا عَنْكُ وَاللّهَ عَلَيْكُ وَعَمْ عَنْكُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْتُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ ال

# ٥٨ نكاح مانكح الآباء

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بَنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السَّدِّيِّ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِت عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقَيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ السَّدِي عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِت عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقَيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُريدُ قَالَ السَّدِي عَنْ عَدْهُ أَنْ أَضْرِبَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهُ أَنْ أَضْرِبَ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ اللهِ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّيَنَا عَبْدُ الله عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله

## ﴿ عرب البراء قال لقيت خالى ﴾ هو أبو بردة هانى بن نيار

قوله ﴿فأعرض عنى تنبيها على أنه لايليق بالعاقل فى مثل هذا الاترك الزوجة لاالسؤال ليتوسل به الى ابقائها عنده ﴿وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ﴾ الى ابقائها عنده ﴿وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ﴾ وهو أمر ممكن و لا يعلم عادة الا من قبلها فكيف تكذب فيه ﴿دعما ﴾ أى المرأة وقد أخذ بظاهره أحمد والجمهور على أنه أرشده الى الاحوط والأولى والله تعالى أعلم . قوله ﴿ومعه الراية ﴾ الدالة

أَبْنُ عَمْرُوعَنْ زَيْدَ عَنْ عَدَى بِنْ ثَابِتِ عَنْ يَزِيدَ بِنِ الْبِرَاءِ عَنْ أَبِّيهِ قَالَ أَصَبْتُ عَمِّى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ ثُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَمَ أَمْرَأَةً أَبِيهِ فَأَمْرَنِي أَنْ أَضْرَبَ عُنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ

# 09 تاويل قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ماملكت ايمانكم

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدَ ا عَنْ أَبِي الْخَلَيْلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشَمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسِ فَلْقُوْا عَدُوَّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسِ فَلْقُوْا عَدُوَّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسِ فَلْقُوا عَدُوَّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا لَهُنَّ وَسَلَّمَ بَعْثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسِ فَلْقُوا عَدُوَّا فَقَاتَلُوهُمْ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا هَلُنَ أَوْطَاسِ فَلْقُوا عَدُوا مَنْ غَشَيَانِهِنَّ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَالْمُحْصَنَاتُ أَزُولَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مَنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتْ أَيْمَالُهُ أَيْ هَذَا لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّبُنَ

#### ٦٠ باب الشغار

أَخْبَرِنَا عَبِيدُ أُلَّهِ بْنُسَعِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبِيدُ اللَّهَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ

4445

على الامارة ﴿ نكح امرأة أبيه ﴾ على قواعد أهل الجاهلية فانهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم و يعدون ذلك من باب الارث ولذلك ذكر الله تعالى النهى من ذلك بخصوصه بقوله و لاتنكحوا مانكح آباؤكم مبالغة فى الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم فى عد ذلك حلالا فصار مرتداً فقتل لذلك وهذا تاويل الحديث عند من لا يقول بظاهره والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وأخذ ماله ﴾ ظاهره من قتل مرتداً فماله فى، والله تعالى أعلم . قوله ﴿ من غشيانهن ﴾ أى جماعهن لأجل الأزواج أى هذا لكم حلال أي هذا النوع وهو ماملكه اليمين بالسبى لا بالشراء كما هو المورد والأصل وان كان عموم اللفظ أي هذا النوع وهو ماملكه اليمين بالسبى لا بالشراء كما هو المورد والأصل وان كان عموم اللفظ

LALA

4440

رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَيْدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلاَ شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَا . أَخْبَرَنَا عَلِيْ قَالَ لَاجَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَن انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَا . أَخْبَرَنَا عَلِيْ أَنْ كُثِيرِ عَنِ الْفَرَارِيِّ عَنْ حُمَيْدَ عَنْ الله قَالَ قَالَ الله مَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا جَمَّدُ بُن كَثِيرٍ عَنِ الْفَرَارِيِّ عَنْ حُمَيْدَ عَنْ الله قَالَ قَالَ وَلاَ مَدَّدُ الرَّعْنَ وَلا شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ مَنْ مُرَدُ وَلاَ شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ مَنْ مُ مُنْدِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلْبَ وَلاَ جَنْبَ وَلاَ شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ مَا اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلْبَ وَلا جَنْبَ وَلا شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّعْنَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَالسَّمَ وَالصَّوابُ حَدِيثُ بَشْر

(لاجلب ولاجنب) قال فى النهاية الجلب يكون فى شيئين أحدهما فى الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أما كنها ليأخذ صدقتها فهى عن ذلك وأمر أن تأخذ صدقانهم على مياههم وأما كنها الثانى فى السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثاً له على الجرى فنهى عن ذلك قال والجنب

لاخصوص السبب لكن قد يخص بالسبب اذاكان هناك مانع من العموم كما ههنا والله تعالى أعلم قوله ﴿ نهى عن الشغار ﴾ بكسرالشين والغين المعجمة وسيجيء تفسيره . قوله ﴿ لاجلب و لاجنب ﴾ بفتحتين وكل منهما يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم والجنب في الزكاة هوأن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب اليه أى تحضر وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أى يبعده من موضعه حتى يحتاج العامل الى الابعاد في طلبه وأما الجلب في السباق هو أن يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره و يجلب عليه ويصيح حثا له على الجرى فنهى عنه والجنب في السباق أن يجنب فرساً الى فرسه الذي سابق عليه فاذا فتر المركوب يتحول على الجنوب ﴿ و لاشغار ﴾ يدل على أن النهى عنه محمول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقهاء الى المنبوب و بالفتح مصدر و يمن الفتح ههنا على أنه مصدرالتاً كيد والمفعول محذوف بقربنة المقام أى لالمسلم ﴿ ليس منا كه أى من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجماع للمسلم ﴿ ليس منا كه أى من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجماع للمسلم ﴿ ليس منا كه أى من أهل طريقتنا وسفتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا واجماع للمسلم ﴿ ليس منا كه أنه لوس منا كه أن من أهل طريقتنا وسلم المؤمنين أصلا واجماع لالمسلم ﴿ ليس منا كه أنه ليس من المؤمنين أصلا واجماع

#### ٦١ تفسير الشغار

MAMAN

أَخْ بَرَنَا هُرُونُ بُنُ عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ عَنْ نَافَعٍ حَ وَالْحَرثُ الْنُ مُسْكِينِ قَرَاءً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالَكُ حَدَّثَنِي نَافَعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رُمُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الشَّغَارِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ عَنِ الشَّغَارِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْبَنَتَهُ عَلَى الله عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَنْ الله عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الله عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الشَّغَارُ وَالشِّغَارُ وَالشِّغَارُ وَالشِّغَارُ عَنِ الله عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ الله عَنْ أَبِي الله وَ الشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ الله عَنْ أَنْ يُرَوِّجَهُ أَنْ يُرَوِّجَهُ أَنْ يُرَوِّجَهُ أَنْ الله عَنْ أَنْ عَنِ الشِّغَارُ قَالَ عُبَيْدُ الله وَ الشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارُ قَالَ عُبَيْدُ الله وَ الشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ الله وَ الشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ الله وَ الشَّغَارُ عَلَى أَنْ يُرَوِّجَهُ أَنْ يُرَوِّجَهُ أَخْتَهُ

4444

بالتحريك فى السباق أن يجنب فرساً الى فرسه الذى يسابق عليه فاذافتر المركوب تحول الى المجنوب وهو فى الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب اليه أى تحضر فنهوا عن ذلك وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أى يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل الى الابعاد فى اتباعه وطلبه (فصعد النظر اليها وصوبه) قال فى النهاية أى نظر الى أعلاها وأسفلها يتأملها وقال النووى صعد بتشديد العين أى رفع وصوب بتشديد الواو أى خفض (عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الته عليه وسلم نهى عن الشغار بكسر الشين المعجمة وأصله فى اللغة الرفع يقال شغر الكلب اذارفع رجله ليبول كائنه قال لا ترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد اذا خلالخلوه عن الصداق (والشغار أن يزوج الى آخره) هذا التفسير مدرج

أهل السنة على خلافه فلا بد من التأو يل بنحو ماذكرنا والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وليس بينهما صداق﴾ أى بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهى عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم عند الجهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغاراً بل يلزم فيه مهر المثل و به يخرج عن كونه شغارا لاأنه مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهرأن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لاأنه ينعقد نكاحا

mmhd

# ٦٢ باب التزويج على سور من القرآن

أَخْـ بَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْن سَعْد أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله جَنْتُ لأَهَبَ نَفْسَى لَكَ فَنَظَرَ اليّهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ الَّهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطًا رَأْسَهُ فَلَكَّا رَأْتِ الْمَرَأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَى رَسُولَ الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَةً فَزَوَجْنِيهَا قَالَ هَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْء فَقَالَ لاَ وَأَلله مَاوَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ انْظُرْ وَلُو خَاتَمًا مَنْ حَديد فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَأَلله يَارَسُولَ أَلله وَلاَخَاتَمًا مَنْ حَديد وَلَكن هٰذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَاتَصْنَعُ بازَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَحْلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُوَلِّيًّا فَأَمْرَ بِهِ فَدُّعَى فَلَتَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي شُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ هَلْ تَقَرَّؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَلَّكُتُكُمَّا مِا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

#### في الحديث من قول نافع

آخر فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فصعدالنظر ﴾ بتشدید العین أی رفع ﴿ وصوب ﴾ بتشدید الواو أی خفض فی النهایة أی نظر الی أعلاها وأسفلها یتأملها وفعل ذلك بعد أن وهبت نفسها له ﴿ لم یقض فیها شیئاً ﴾ من قبول واختیار أو رد صریح لترجع ﴿ ان لم تكن الح ﴾ من حسن أدبه ﴿ ولكن هذا ازاری قال سهل ماله رداء ﴾ جملة قال سهل ماله رداء معترضة فی البین لبیان أنه ماكان عنده الا ازار واحد وماكان عنده رداء و لذلك رد علیه النبی صلی الله تعالی علیه وسلم بما رد وقوله ﴿ فلم نصفه ﴾ متعلق بقوله هذا ازاری ﴿ مولیا ﴾ من ولی ظهره بالتشدید أی أدبر

445.

4451

# ٦٢ التزويج على الاسلام

أَخْبَرَنَا ثُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا مُحَدَّدُ بُنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الله بْ عَبْدِ الله بْ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ قَالَ رَوَّجَ أَبُو طَلْحَة أُمَّسُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا يَنْهَمُ الْإَسْلَامَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ أَنسِ قَالَ وَعَلَمَ اللهُ عَالَىٰ صَدَاقَ مَا يَنْهَمُ اللهِ طَلْحَة نَخُطَبَها فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسَلَمْتُ فَانْ أَسْلَمْتُ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صَدَاقَ مَا يَنْهَمُ اللهِ طَلْحَة نَخُطَبَها فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَسَلَمْتُ فَانْ أَسْلَمُ اللهُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنسِ قَالَ أَنْ اللهُ عَالَىٰ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنسَ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَة أُمَّ سُلْمٍ فَقَالَتْ وَالله مَامِثُلُكَ يَا أَبَا طَلْحَة يُرِدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلُ كَافِرٌ وَأَنا مَرْاَةً فَعْلَ اللهُ عَيْرَهُ فَاللهُ عَيْرَهُ فَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَيْرَهُ فَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# ٦٤ التزويج على العتق

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً وَعَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي اُبْنَ صُهَيْب عَنْ أَنْسِ الْنَهُ الله الله عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ الله ابْنِ مَالِكَ حَ وَأَنْبَأَنَا قَتَلَبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِت وَشُعَيْبُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَهُ صَدَاقَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

----

قوله ﴿ فكان صداق مابينهما الاسلام ﴾ الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر أفصح والمعنى صداق الزوج الذى بينهما الاسلام أى اسلام أى طلحة وتأو يله عندمن لايقول بظاهره أن الاسلام صار سبباً لاستحقاقه لهاكالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهر الايحتاج الى تأو يل ولا يخفى أن الرواية الآتية تردالتأويل المذكور وقد يؤول بأنهاا كتفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل مؤجلا بسببه فليتأمل ﴿ فكان ﴾ أى الاسلام . قوله ﴿ ولا أسألك غيره ﴾ أى معجلافصار الاسلام بمنزلة المعجل و بقى المؤجل ديناً على الذمة ولا يخفى بعد التأويل . قوله ﴿ وجعله ﴾ أى عتقها صداقها قيل يجوز

أَبْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَ وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَفِيَّةً وَسَلَمَ عَنْ أَنْسِ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ أَنْسِ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَنْسِ أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْقَهَا مَهْرَهَا وَاللَّهُ ظُلُمُ مُكَمَّد

## ٦٥ عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّبَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّبَى صَالِحُ بْنُ صَالِحُ عَنْ عَالْمَ عَالَمَ عَالَى أَلِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَحَقَّ مَواليه وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْجَبَرَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَطَلِيهِ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْجَبَرَنَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْجَبَرَنَا اللهُ عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي رُبِيدً عَبْثُو بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُطَرِّف عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ عَامِ اللهُ اللهُ عَنْ عَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الله عَنْ مُطَرِّف عَنْ عَامِ عَنْ أَبِي بُودَةَ عَنْ عَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ اللهُ عَلْهُ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَى الْأَصِدَقة الْمُحَدِقة عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُومِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

أَخْبَرَنَا يُونْسُ بِنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ٢٤٣٣ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُونَهُ بِنُ الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَالً عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ خِفْتُم

ذلك لكلمن يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به اذ يجوزله النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك سواء قلنا معناه أنه أعتقها في مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر والله تعالى أعلم . قوله ﴿ يؤتون أجورهم مرتين ﴾ أى في كل عمل أو في الأعمال التي عملوها في هذه الأحوال ﴿ ثُم أعتقها و تزوجها ﴾ أى فتزوجه زيادة في الاحسان اليها فيستحق به مضاعفة الأجر وليس هو من باب العود الي صدقته حتى ينتقص به الأجر . قوله ﴿ عن قول الله عز وجل وان خفتم الح ﴾ اذ ليس

أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأُنْكُمُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء قَالَتْ يَا أَبْنَ أَخْتَى هي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيُّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغير أَنْ يُقْسطَ في صَدَاقهَا فَيُعْطيهَا مثلَ مَا يُعْطيهَا غَيْرُهُ فَنَهُوا أَنْ يَنْ كَحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ فَأَمْرُوا أَنْ يَنْكُحُوا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاء سوَاهُنَّ قَالَ عُرُوةً قَالَتْ عَائَشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَدُ فيهِنَّ فَأَنْزَلَ أُلَّهُ عَزُّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُل ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى قَوْلِه وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ قَالَتْ عَائَشُهُ وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتلَى فِي الْكَتَابِ الآيَةُ الْأُولَى الَّتِي فيهَا وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى فَأُنْكُمُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء قَالَتْ عَأَنْشَةُ وَقُولُ الله في الآية ٱلْأَخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ رَغْبَةَ أَحَدَكُمْ عَنْ يَتيمَته الَّتِي تَكُونُ في حَجْره حينَ تَكُونُ قَليلَةَ الْمَالُ وَالْجَمَالُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكُمُوا مَارَغُبُوا في مَالْهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاء إِلَّا بِالْقُسْطُ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتُهُمْ عَنْهِنَّ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّد عَن يَزِيدَ بْنِ عَبْد الله بْنِ الْهَاد عَن مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الِّي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ

MAEA

نكاح ماطاب سبباً للعدل فى الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سبباً للجور للحاجة الى الأموال ﴿ بغير أن يقسط فى صداقها ﴾ أى يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها ﴿ فيعطيها ﴾ تفسير القسط وفيه دلالة على النهى عن تزوج امرأة يخاف فى شأنها الجور منفردة أو مجتمعة مع غيرها

عَائَشَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّ وَذَلَكَ خَمْسُأَقَة دَرْهُم . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ مَهْدِي وَ وَالْكَ خَمْسُأَقَة دَرْهُم . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَ الله بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ كَانَ الصَّدَاقُ إِذْكَانَ قَالَ حَدَّيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةً أُواق . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ جُجْرِ بْنِ إِياسِ بْنِ مُقَاتِلِ ١٩٤٥ أَنْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةً أُواق . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ جُجْرِ بْنِ إِياسِ بْنِ مُقَاتِلِ ١٩٤٥ وَسَلَّمَ عَشْرَةً أُواق . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ جُجْرِ بْنِ إِياسِ بْنِ مُقَاتِلِ ١٩٤٥ وَالله عَلْمُ عَشْرَةً أُواق . أَوْبَهَ عَنْ أَيُّوبَ وَأَبْنِ عَوْنَ وَسَلَمَةً بْنِ عَلْمَ مَنْ مُشَمْرِ خِ بْنِ خَالِد قَالَ حَدَّيْنَ إِسْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ وَأَبْنِ عَوْنَ وَسَلَمَةً وَهِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ نُبَّتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاء عَنْ الله عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَيرِينَ نُلْكُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاء وَقَالَ الآخَرُونَ وَنَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سَيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاء عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الْمُ الله عَلْ عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ

﴿ على اثنتى عشرة أوقيــة ﴾ بضم الهمزة وتشديد الياء والمراد أوقية الحجاز وهي أر بعون درهما ﴿ ونش ﴾ بفتح النون وتشديد الشين المعجمة نصف الأوقية وهي عشرون درهما وقيل النش

قوله ﴿عن ذلك﴾ أى عن المهر ﴿فعل﴾ أى تزوج الازواج أو زوج البنات ﴿أوقية ﴾ بضم همزة فسكون واو فتشديد يا، بعد القاف المكسورة هي أر بعون درهما ﴿ونش ﴾ بفتح نون وتشديد شين معجمة اسم لعشرين درهما أو هو بمعنى النصف من كل شيء . قوله ﴿كان الصداق ﴾ أى صداق غالب الناس . قوله ﴿ ألا لا تغلوا صداق النساء ﴾ هو من الغلو وهو مجاوزة الحد فى كل شيء يقال غاليت فى الشيء و بالشيء و بخلوت فيه غلوا اذا جاوزت فيه الحد ﴿ وصدق النساء ﴾ بضمتين مهورهن ونصبه بنزع الخافض أى لا تبالغوا فى كثرة الصداق وقد جاء فى بعض الروايات بصدق النساء أو فى صدق النساء بظهو ر الخافض وليس من الغلاء ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم فجعله مضارعا من أغلى والله تعالى أعلم أمكرمة ﴾ بفتح ميم وضم راء بمعنى الكرامة ﴿ ماأصدق ﴾ من أصدق المرأة اذا سمى لها صداقا أو

عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَمْرَأَةً مِنْ نَسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَت أَمْراً أَنْهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَنْتَى عَشْرَةً أَوْقِنَةً وَإِنَّ الرَّجُلَلَيْهُ وَسَلَمْ أَمْرَأَتَهِ حَتَّى يَكُونَ لَمَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عَلْقَ الرَّجُلَلِيَعْ فِي بَصَدُقَة أَمْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَمَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولُ كُلِّفْتُ لَكُمْ عَلْقَ الْقَرْبَةِ وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُولَّدًا فَلَمْ أَدْرِ مَاعِلْقُ الْقَرْبَة قَالَ وَأَخْرَى يَقُولُونَهَا لَمَنْ قُتِلَ الْقَرْبَة وَكُنْتُ عُمِيدًا وَمُاتَ فَلَانْ شَهِيدًا وَلَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ فَهُ مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ قُتِلَ فَلَانٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فَلَانْ شَهِيدًا وَلَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ

يطاق على النصف من كل شيء ﴿ كلفت لكم علق القربة ﴾ أى تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة وهو حبلها الذي تعلق به ويروى عرق القربة بالراء أى تكلفت اليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة وعرق حاملها من ثقلها وقيل أراد أنى قصدتك وسافرت اليك واحتجت الى عرق القربة وهو ماؤها وقيل أراد وتكلفت لك مالم يبلغ وما لا يكون لأن القربة لا تعرق وقال الأصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدرى ما أصله

اعطاها ﴿ ولا أصدقت ﴾ على بناء المفعول والمعنى أنه اذا كان يتولى تقرير الصداق فلا يزيد على هذا القدر فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة لأن ذلك قد قرره النجاشى وأعطاه من عنده فكا نه ترك الشيء لكونه كسرا ﴿ وان الرجل ليغالى ﴾ كذا فى بعض النسخ وهو من غاليت وفى بعضها ليغلى والوجه ليغلو لكونه من الغلوكم تقدم ﴿ بصدقة ﴾ بفتح فضم ﴿ حتى يكون لها عداون نفسه ﴾ أى حتى يعاديها فى نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حينتذ أو عند ملاحظة قدره وتفكره فيه بالتفصيل ﴿ كلفت ﴾ من كلف بكسر اللام اذا تحمل ﴿ علق القربة ﴾ ويروى عرق القربة بالراء أى تحملت كل شيء حتى عرق القربة وهو سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها وقيل أراد تحملت عرق القربة وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الأمر الشديد الشبيه بالمستحيل وقال الأصمعي عرق التربة معناه الشدة ولا أدرى ما أصله ﴿ فلم أدر ﴾ أى لصغر سنى ﴿ وأخرى ﴾ أى وخصلة أخرى مكروهة كالمغالاة فى المهر ﴿ هذه ﴾ صفة مغاز بكم ﴿ أو مات ﴾ عطف على قتل . وقوله ﴿ فتل فلان الح ﴾ مقول القول ﴿ قد أوقر ﴾ الوقر بالكسر الحمل وأ كثر ما يستعمل في حمل البغل والحار

النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتَلَ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْمَاتَ فَهُوَ فِي الْجِنَّةَ . أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْن مُحَمَّد الدُّورِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْحَسَن بْن شَقِيق قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ الْمُبَارَك عَن مُعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةً بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوجَهَا وَهِيَ بأَرْضِ الْحَبَشَة زَوْجَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَاف وَجَهْزَهَا منْ عنده وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيلَ بْن حَسَنَةً وَلَمْ يَبْعَثْ الْيَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم بَشَيْء وَكَانَ مَهْرُ نَسَائه أَرْبَعَمائَة درْهُمَ

# التزويج على نواة من ذهب

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بِنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَحُمَّد عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ حَمَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ عَوْف جاء إِلَى النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَبِهِ أَثَرُ الصَّفْرَةِ فَسَالُهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزُوَّجَ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ سُقْتَ الَيْهَا قَالَ زِنَةَ

> ﴿ أُوقِ عجز دابته ﴾ الوقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغال والحمار ﴿ أودفراحلته ﴾ في النهاية دف الرحل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كو ر البعير وهو سرجه

> ﴿ أُو دَفَ ﴾ دف الرحل بالدال المهملة والقاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه ﴿ يَطلُبُ الْمُجَارَةِ ﴾ أى فمن خرج للتجارة فليس بشهيد. قوله ﴿ وبه أثر الصفرة ﴾ أى طيب النساء قيل انه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده وقيل بل يجوز للعروس ﴿ زنة نواة ﴾ الظاهر أنه كان وزناً مقرراً بينهم

4401

4404

4404

نَوَاةَ مِنْ ذَهَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا النَّضْرُ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمْعَتُ أَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى السَّمَعْتُ أَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى السَّمَعْتُ أَلَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى السَّمَعْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو وَ بْنُ شُعَيْبِ عَلْمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَيْنَ الْعَلَاءُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَيْنَ الْعَلَا عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ أَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ زنة نواة من ذهب ﴾ قال فى النهاية النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للاربعين أوقية والعشرين نش وقيل أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب وأنكره أبو عبيد قال الازهرى لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم ألا تراهقال نواة من ذهبولست أدرى لم أنكره أبو عبيدوالنواة فى الاصل عجمة التمرة ﴿ أو حباء ﴾ أى عطية

وقيل هي ثلاثة دراهم فان أراد به أن المهركان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأبي ذلك وان أراد أنه و زن ثلاثة دراهم أو هو قدرمن ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو محتمل واثباته محتاج المينقل وكذا من قال المراد خمسة دراهم ﴿ ولو بشاة ﴾ يفيد أنها قليلة من أهل الغني . قوله ﴿ بشاشة العرس ﴾ أى طلاقة الوجه الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين وسكون الشاني معلوم ﴿ فقلت ﴾ أى بعد أن سأل قوله ﴿ أو حباء ﴾ بالكسر والمدأى عطية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة ﴿ أو عدة ﴾ بالكسر ما يعد الزوج أى قبل عقد النسكاح والعصمة ما يعتصم بهمن عقد وسبب ﴿ لمن أعطيه ﴾ على بناء المفعول أى لمن أعطاه الزوج أى ما يقبضه الولى قبل العقد فهو

## ٦٨ إباحة التزوج بغير صداق

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْد الله عَن زَائدَة بْن قُدَامَة عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسُود قَالَا أَتَى عَبْدُ الله فِي رَجُلَ رَوْجَ أُمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوفِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَافَقَالَ عَبْدُ الله سَلُوا هَلْ تَجَدُونَ فيهَا أَثَرًا قَالُوا يَاأَبَا عَبْد الرَّحْمٰن مَا نَجِدُ فَيَهَا يَعْنَى أَثَرًا قَالَ أَقُولُ بِرَأَى فَانْ كَانَ صَوَابًا فَمَنَ الله لَهَا كُمَهُر نَسَائُهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مَنْ اشْجَعَ فَقَالَ فِي مثل هٰذَا قَضَى رَسُولُ ٱللهَصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي ٱمْرَأَة يُقَالُ لَهَا بَرُوعُ بنت وَاشْقِ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُٱللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بمثل صَدَاق نَسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهُ وَكُبَّرَ قَالَ أَبُوعَبْد الرَّحْن لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هٰذَا الْحَديثِ الْأُسُودُ غَيْرُ زَائِدَةً . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَحَدْثَنَا يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله أَنَّهُ أَتَّى فَي أَمْرَأَةً تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَخْتَلَفُوا الَيْهِ قَرِيبًا مِن شَهْر لَا يُفْتِيهُم ثُمَّ قَالَ أَرَى لَهَا صَدَاقَ نَسَائُهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا

## ﴿ لاوكس ﴾ أى لانقص ﴿ ولا شطط ﴾ أى لاجور

للمرأة ومايقبضه بعده فلهقال الخطابي هذا يتأول على مايشترطه الولى لنفسه سوى المهر. قوله ﴿ كَصَدَاقَ فَسَاتُهَا ﴾ أى مهر المثل ﴿ لاوكس ﴾ بفتح فسكون أى لانقصان منه ﴿ و لاشطط ﴾ بفتحتين لازيادة عليه وأصله الجور والعدوان ﴿ بروع ﴾ بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح

4400

3077

4401

440A

MAOV

الْعَدَّةُ فَشُهِدً مَعْقَلُ بْنُ سَنَانَ الْأَشْجَعِيُّ أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلْمَ قَضَى في بروع بنت وَاشْق بَمثْل مَا قَضَيْتَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنَمَنْصُو رِقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن قَالَحَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ فَرَاسَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بَهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ وَلَهَا الْمِرَاثُ فَقَالَ مَعْقَلُ بْنُ سَنَانَ فَقَدْ سَمَعْتُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى به فى برُّوعَ بنْت وَاشْق . أخْبَرَنَا إسْحَقَ أَبْنَ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَالله مثلَهُ وَأَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْر قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُمُسْهِر عَنْدَاوُدَ بْنَ أَى هندعَن الشَّعْبِيّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهَ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إِنَّ رَجُلًامِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَمَا صَدَاقًا وَلَمْ يَحْمَعْهَا الَّيْهَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ عَبْدُ الله مَا سُئلْتُمَنْذُفَارَقْتُ رَسُولَ اللهَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَىَّ مَنْ هَٰذِهِ فَأَتُوا غَيْرِي فَانْحَتَلَفُوا الَّهِ فَيَّهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ في آخر ذلكَ مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلُكَ وَأَنْتَ مِنْ جَلَّةَ أَصْحَابِ مُحَدَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْبَلَدَ وَلَا نَجَدُ غَيْرَكَ قَالَ سَأَقُولُ فيهَا بِحَهْد رَأَيي فَأَنْ كَأَنَ صَوَابًا فَهَنَ الله وَحْدَهُ لَا شَر يَكَ لَهُ وَ إِنْ كَأَنَ خَطَأَ فَمَنّى

## ﴿ من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ﴾ جمع جليل

عندأهل اللغة أشهر . قوله ﴿ ولم يجمعها ﴾ أى يجمع ذلك المرأة الى نفسه ﴿ ماسئلت ﴾ على بناء المفعول ﴿ من جلة ﴾ بكسه وتشديد جمع جليل ﴿ بجهد رأى ﴾ بفتح جيم وسكون هاء ويجوز ضم الجيم الطاقة والغاية والوسع ﴿ فَن الله ﴾ أى من توفيقه ﴿ فَنى ﴾ أى من قصو رعلمى ومن تسويل الشيطان وتلبيسه وجه الحق فيه ﴿ منه براء ﴾ كمقفاء أو ككرما جمع برى والجمع للنعظيم أو لارادة ما فوق الواحد

وَ مِنَ الشَّيْطَانَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نَسَائِهَا لَاوَكُسَ وَلاَشَطَطَ وَلَمَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعَدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعٍ أَنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْهَ بَمَا قَضَى بِه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَا يُقَالُ لَمَا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بَمَا قَضَى بِه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَا يُقَالُ لَمَا بَرُوعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ فَمَا رُوّى عَبْدُ الله فَرَحَ فَرْحَةً يَوْمَئذ إِلَّا بِاسْلَامِهِ

# ٦٩ باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق

أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُن عَبْد الله قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالُكُ عَنْ أَيِلُ عَنْ سَهْلِ الْبَنْ عَدْ وَهَبْتُ ابْنِ سَعْد أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم جَاءَتْ الْمَرَأَة فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنِّى قَدْ وَهَبْتُ ابْنِ سَعْد أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَدُلُ شَيْء قَالَ زَوِّجْنِها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَة أَنْ مَنْ وَلُو خَاجَم الله عَلْمَ وَسُولُ الله عَلْمَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلْمَ وَسَلَم هَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلْ عَنْدَكَ شَيْء قَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلْ عَنْد كَ شَيْء قَالَ لَه رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم هَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلُ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلُ الله عَلَيْه وَسَلَم هَلُ الله عَلْه وَسَلَم هَلُ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى مَنَ الْقُرْآنِ الله عَلْمُ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى هَا مَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ فَيْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى هَا مَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ فَيْهِ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى هَا مَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ فَيَا الله عَلَى هَا مَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ فَيَ

## ٧٠ باب احلال الفرج

أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بِنْ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بشر عَنْ خَالد بن

عُرْفُطَةً عَنْ حَبِيب بْن سَالَم عَن النَّعَمَان بْن بَشير عَن النَّبيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرَّجَلِ يَأْتِي جَارِيَةَ أَمْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتُهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مَائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ. أَخْبَرَنَا دُ بْنُ مَعْمَر قَالَ حَدَّتَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالد بْن عُر فُطَةَ عَنْ حَبيب أَنْ سَالَمْ عَنِ النَّعْمَانِ بْنَ بَشِيرِ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنَ بِنْ حَنَيْنَ وَيَنْبَز قَرْقُوراً وَقَعَ بَجَارِيَة أَمْرَأَتِه فَرُفَعَ إِلَى النُّعْمَان بْن بَشيرِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضيَّة رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجْمَتُكَ بالْحَجَارَة فَكَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجُلُدَ مَا ثَةً قَالَ قَتَادَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِم فَكَتَبَ إِلَى بَهْذَا . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمْ قَالَ حَدَّثَنَاحَاً الدُّبُ سَلَمَةَ عَنْسَعيد بْن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حبيب بن سَالم عَن النَّعْمَان بن بشير أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فى رَجُل وَقَعَ بَحَارِيَةِ أَمْرَأَتِهِ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَأَجْلِهُ مَائَةً وِإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَأَرْجُمُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَر عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَن عَن قبيصة بن بَرَيْثُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقَقَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلُوطِيءَ جَارِيَةَ أَمْرَأَتِه

4441

MAJA

made

قوله ﴿ جلدته مائة ﴾ قال ابن العربي يعنى أدبته تعزيرا وأبلغ به عددالحد تنكيلا لاأنه رأى حده بالجلد حداً له قلت لان المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة اذا أحلت جاريتها لزوجها فهو اعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد الا أنها شبهة ضعيفة جدافيعزر صاحبها قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذي في اسناده اضطراب سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث انما رواه عن خالد بن عرفطة . و لا يخفى أن هذا الانقطاع غير موجود في سند النسائي فليتأمل ثم قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن يقع على

إِنْ كَانَ اُسْتَكْرَهُمَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهُ لَسَيِّدَتُهَا مثْلُهَاوَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ وَعَلَيْهُ لَسَيَّدَتُهَا مثُلُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْد الله بْن بَزيع قَالَ حَدَّثَنَا يَزيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعيد عَن قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَجُلًا غَشَى جَارِيَةً لامْرَأَتِه فَرُفْعَ ذَلكَ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهُهَا فَهِيَ خُرَّةً مَنْ مَالِهُ وَعَلَيْهُ الشُّرُوي لسِّيِّدَتَهَا وَ إِنْ كَانَت طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَسَيِّدَتُهَا وَمثْلُهَا من مَالله

# تحريم المتعية

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْد الله بِن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَني الزهري عَن 4420 الْحَسَن وَعَبْدَالله أَبْنَي مُحَدَّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلَيًّا بِلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً لاَيرَى بِالْمُتَّعَةَ بَأْسًا فَقَالَ إِنكَّ تَأْنُهُ

> ﴿ أَن رَجَلًا غَشَى جَارِيةً لَامْ أَنَّهُ فَرَفَعَ ذَلَكُ الى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال أن كان استكرهها فهي حرة من ماله الحديث ﴾ قال أشعث بلغني أن هذا كانقبل الحدود ذكرهالبيهقي في السنن والآثار والحازمي في ناسخه وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ ولا أعلم أحدا من الفقهاءقال به ﴿ وعليه الشروى ﴾ بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروىهذا اي مثله

> جارية امرأته فعن غير واحد من الصحابة الرجم وعن ابن مسعود التعزير وذهب أحمد واسحق الى حديث النعمان بن بشير . والله تعالى أعلم . قوله ﴿ إن استكرهما الح ﴾ قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقها. يقول به وخليق أن يكون منسم خا وقال البيهقي في سننه حصول الاجماع من فقهاء الامصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ان ثبت صار منسوخا بما و رد من الاخبار في الحدود ثم أخرج عن أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازمي في ناسخه وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لايخفي والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وعليه الشروى ﴾ بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروى هذا أى مثله. قوله ﴿ إن رجلا ﴾ هو ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ﴿ انك تائه ﴾ هو الحائر الذاهب

انَّهُ مَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّهُ وَاَءً عَلَيْهُ وَالْفَا الْمَاعُ وَ اللَّفَظُ لَهُ قَالَ الْبَاأَ الْبُنَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحِرْثُ بْنُ مَسْكَيْنِ قَرَاءً عَلَيْهُ وَالْمَا الْفَاسُمُ عَنْ مَالِكُ عَنِ الْبَيْمَاعَنْ عَلِيِّ اللّهُ وَالْحَسَنَ ابْنَى مُحَدَّ بْنَ عَلَى عَنْ اللّهُ عَنْ الْبَيْمَاعَنْ عَلِي اللّهُ اللّهُ وَسَلَمْ مَهَى عَنْ مُتْعَةَ اللّسَاّء يَوْمَ خَيْبَ وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَهَى عَنْ مُتْعَةَ اللّسَاّء يَوْمَ خَيْبَ وَعَنْ الْمُوالِّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَا

4422

MAJA

7777

(الحمر الانسية) قال في النهاية هي التي تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة الى الانسوهو بنو آدم الواحد انسى قال وفي كتاب ألى موسى مايدل على أن الهمزة مضمومة فانه قالهي التي تألف البيوت والأنسوهوضد الوحشة والمشهور في ضدالوحشة الأنس بالضم وقد جا فيه الكسر قليلا و رواه بعضهم بفتح الهمزة والنون وليس بشيء فانه غير معروف قال في النهاية ان أراد غير معروف في الرواية فيجوزوان أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا فانه

عن الطريق المستقيم ﴿عنها﴾ عن المتعة ﴿الاهلية﴾ أى دون الوحشية وكا نه ماالتفت اليه ابن عباس لما ثبت عنده من نسخهذا النهى بالرخصة فى المتعة بعد ذلك كايام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخا مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتتبع الاحاديث والله تدالى أعلم . قوله ﴿الانسية ﴾ بكسر فسكون نسبة الى الانس وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة الى الانس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة الى الانسة بمعنى الانس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتَّعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلَّ إِلَى أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تَعْطِينِي فَقَلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجُودَ مَنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبٌ منْهُ فَاذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاء صَاحِبِي أَعْجَبُهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى ۚ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكُفِينِي فَمَكَثْتَ مَعَهَا تَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا

# إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف

4429

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَلْجِ عَنْ مُحَدَّد بْنِ حَاطِب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلَ مَابَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجِ قَالَ سَمعْتُ مُحَدَّدَ بْنَ 441. حَاطِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلَ مَابِينَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتَ

مصدر أنست به أنسأ وأنسة ﴿ فصل مابين الحلال والحرام الدف ﴾ قال في النهاية هو بالضم

أيضا والمراد هي التي تألف البيوت. قوله ﴿ أنت،و رداك ﴾ أي مع رداك أو و رداك مبتدأ خبره محذوف مثلكما ترى أو ردى. والجملة حال أىأنت تكفيني والحال أن رداك كما ترى والتقديرو رداك يكفيني والجلة معترضة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ الدف ﴾ بضم الدال وفتحها معروف والمراد اعلان النكاح بالدف ذكره فىالنهاية ﴿ والصوت ﴾ قال البيهقي في سننه ذهب بعضالناس الىأن المراد السماع وهو خطأ وأنما معناه عندنا اعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر فى الناس ذكره السيوطى في حاشية الترمذي وقال بعضأهل التحقيقماذكره البيهقى محتمل وليس الحديث نصاً فيه فالأول محتمل أيضاً فالجزم بكونه خطأ لادليل عليه عندالانصاف والله تعالى أعلم . فلا يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ وهذاظاهر لأنالاحتمال يفسدالاستدلال لكن قد يقال ضمالصوت الىالىفشاهد صدق على أن المراد هوالسهاعاذ ليسالمتبادر عندالضم غيرهمثل تبادره فصح الاستدلال اذظهور الاحتمال يكفى فى الاستدلال

## ٧٣ كيف يدعى للرجل إذا تزوج

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ تَرَوَّ جَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالَبِ أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي جَثْمِ فَقِيلَ لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنَينِ قَالَ قُولُوا كَا قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ

٧٤ دعاء من لم يشهد التزويج

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْد الرَّحْمَٰ الْمَرَاةَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ الْمُرَأَة عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاة

## ٧٥ الرخصة في الصفرة عند التزويج

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنَ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَد قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتَ عَنْ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰ بْنَ عَوْفِ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْسَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰ بْنَ عَوْفِ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْسَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰ بْنَ عَوْفِ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنْسَ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰ بْنَ عَوْفِ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَدْعُ مِنْ وَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَدْعُ مِنْ وَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُولِنَا فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَاهُ وَلَا لَا لَهُ لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا لَا عَلَا عَالَ عَلَيْهِ عَلَا عَلْعَا عَلَا عَ

والفتح معروف والمراد اعلان النكاح ﴿ بالرفاء والبنين ﴾ قال الهروى يكون على معنيين أحدهما الاتفاق وحسن الاجتماع والآخرأن يكون من الهدو والسكون وقال الزمخشرى الباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى أى أعرست ﴿ إن عبدالرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران ﴾

ثم قدجا فى الباب ما يغنى و يكفى فى افادة أن المراد هو السماع فانكاره يشبه ترك الانصاف والله تعالى أعلم بالصواب قوله ﴿ فقيل له بالرفاء والبنين ﴾ الرفاء بكسر الراء والمدقال الخطابى كاز من عادتهم أن يقولوا بالرفاء والبنين و الرفاء من الرفو يجى معنيين أحدهما التسكين يقال رفوت الرجل اذا سكنت مابه من روع والثانى أن يكون بمعنى الموافقة والالتئام ومنه رفوت الثوب . والباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى أى أعرست ذكره الزمخشرى ، قوله ﴿ ردع ﴾ بمفتوحتين فساكنة كلهامهملات و روى اعجام المعنى أى أعرست ذكره الزمخشرى ، قوله ﴿ ردع ﴾ بمفتوحتين فساكنة كلهامهملات و روى اعجام

441

44V4

44V4

وَسَلَّمَ مَهِيمَ قَالَ تَزَوْجَتَ أَمْرَأَةً قَالَ وَمَا أَصْدَقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاة مِنْ ذَهَب قَالَ أَوْلَمْ وَلَوْ بشَاة . أُخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنَ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثير بْن عَفَير 3777 قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْهَانُ بِنَ بِلَالَ عَنْ يَحْيَى بِن سَعِيدَ عَنْ حَمِيدُ الطُّويلَ عَنْ أَنْسَ قَالَ رَأَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ عَلَى كَأَنَّهُ يَعْنَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ أَثْرَ صَفْرَة فَقَالَ مَهْيَمُ قَالَ تَزَوَّ جُتُ أُمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاة

## ٧٦ تحلة الخلوة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عَبْدُ الْمَلَكُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسَ أَنَّ عَليًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطَمَةَ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللَّه أَبْن بِي قَالَ اعْطِهَا شَيْئاً قُلْتُ مَاعِنْدي مِنْ شَيْء قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطَمِيَّةُ قُلْتُ هِي عندي

> براء ودال وعين مهملات أى أثره قال النووى الصحيح فى معناه أنه تعلق به من طيب العرس ولم يقصده ولاتعمده وقيل انه يرخص فىذلك للرجل العروس وعلىذلك مشى المصنف وبوب عليه ﴿ مهيم ﴾ قال في النهاية أي ما أمرك وشأنك وهي كلمة يمانية ﴿ ابن بي ﴾ قال في النهاية البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصلفيه أنالرجل كاناذا تزوج امرأة بنىعليهاقبة ليدخلبها فيها فيقال بنى الرجل على أهله قال الجوهري ولايقال بنى بأهله قال صاحب النهاية وهذا القول فيه نظر

> العين الآثر ﴿مهيم﴾ بمفتوحة فساكنة فتحتية مفتوحة فميم ساكنة أي ماشأنك وهي كلمة يمــانية قيــل يحتمل أنه انكار و يحتمل أنه سؤال. قوله ﴿ ابن بي ﴾ فىالنها يةالبناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجلكان اذا تزوج امرأة بنيعليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بني الرجل علىأهله وقال الجوهري بني على أهله بناء أي زفها والعامة تقول بني بأهله وهو خطأ و رد عليــه في النهاية بأنه قد جاء في الحديث وغيره بني بأهله وعادالجوهري استعمله في كتابه وفي القاموس بني على أهله و بها زفها كابتني والحاصل

4410

قَالَفَاعُطَهَا إِيَّاهُ وَأَخْبَرَنَا هُرُونُ بِنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنَ عَبْدَا فَالْ اللهِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ أَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَ مَاعِنْدِي قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطَمِيَّةُ عَنْهَا عَالَ مَاعِنْدِي قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطَمِيَّةُ

### ٧٧ البناء في شوال

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي شَوَّالَ وَأَدُّخُلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالَ فَأَيْ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عَنْدَهُ منِي

فانه قدجا في غير موضع من الحديث وغير الحديث وعاد الجوهري استعمله في كتابه (درعك الحطمية) قال في النهاية هي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي منسوبة الي بطن من عبدالقيس يقال حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال

أنه جاء بالوجهين لكن يحب التنبيه على أن الباء في هذا الحديث ليست هي الباء التي اختلفوا فيها فانها الباء الداخلة على المرأة المدخول بها ههنا متروكة فيجوز تقدير على أهلى أو بأهلى والباء المذكورة باء التعدية والمعنى اجعلنى بانيا على أهلى أو بأهلى فلا اشكال في هذا الحديث على القولين كما لا يخفى الحطمية فقت أي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي منسوبة الي قبيلة يقال لها حطمة وكانو ايعملون الدروع وهذا أشبه الاقوال. قوله (وأدخلت الخ اتخاذ اللعب واباحة لعب الجواري بها وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله تعلى عليه وسلم رأى ذلك فلم نكره قالوا وسببه الصور لماذ رمن المصلحة و يحتمل أن يكون هذا منهياً عنه فكانت قضية عائشة هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصور قال السيوطي قلت و يحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كما جاز للولى الباس الصي الحرير ، قلت وهذا لا يتمثى على أصول علما ثنا الحنفية اذ ليس للولى عندهم الالباس وهذا هو الذي يدل عليه الأحاديث لماجاء النهي في صغار أهل البيت من

4411

## ٧٨ البناء بابنة تسع

241

4414

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَرَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَا بِنْكُ سِتَ وَدَخَلَ عَلَى وَلَنَا بِنْتُ تَسْعِ سَنِينَ وَكُنْتُ أَنْعَبُ بِالْبِنَاتِ . وَخَبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَحْدُ بَنُ سَعْد بْنِ الْحَكَم بْنَ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سَعْد بْنِ الْحَكَم بْنَ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ سَعْد الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَة أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَرِيَّةَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَة أَنْ وَجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم وَهِي بِنْتُ سَتِّ سَنِينَ وَ بَنِي بَهَا وَهِي بِنْتُ تَسْع

#### ٧٩ البناء في السفر

444.

أُخْبِرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهِيبٍ
عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا خَيْبِرَ فَصَلَّيْنَا عَنْدَهَا الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ فَرَكَبَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً فَأَخَذَ نَيُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَكِ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً فَأَخَذَ نَيَ الله صَلَّى الله

(وكنت ألعب بالبنات) قال فى النهاية أى التماثيل التى يلعب بها الصبايا قال القاضى عياض فيه جواز اتخاذ اللعب واباحة لعب الجوارى بها وقدجاء فى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه تدريبهن بتربية الأو لاد واصلاح شأنهن و بيوتهن قال النووى و يحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لماذكر من المصلحة و يحتمل أن يكون هذا منهياً عنه و كانت قضية عائشة هذه ولعبها فى أول الهجرة قبل تحريم الصور قلت و يحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ فلا تكليف عليهن كاجاز للولى الباس الصبى الحرير فأخذ نبى الله عليه وسلم فى زقاق خيبر كذا فى أصلنا فأخذ وفى مسلم فأجرى قال

تناولالصدقة وكذا جاءالنهي في الصغار عن الخر والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فَأَخَذُنِّي الله صلى الله تعالى عليه

النووى وفيه دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروأة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لاسيما عندالحاجة للقتال أو رياض الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة ﴿ وانى لارى بياض فخد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ هذا دليل لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة وهو المختار ﴿ خربت خيبر ﴾ قيل هو دعا متقديره أسأل الله خرابها وقيل اخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين ﴿ انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ﴾ هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن وهي كثيرة لاتحصى ﴿ فقالو المحمد ﴾ قال في النهاية هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا محمد ﴿ والحنيس ﴾ قال النووى هو بالحاء المعجمة و برفع السين المهملة وهو الجيش قال الأزهري وغيره سمى خميساً لأنه خمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول لأن هذا الاسم كان معروفا في الجاهلية ولم يكن لهم تخميس

وسلم في زقاق خيبر ﴾ بضم زاى الطريق قال السيوطى كذا في أصلنا فأخذ و في مسلم فأجرى قال النووى و فيه دليل على جواز ذلك وأنه لايسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لاسيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة ﴿ وانى لأرى بياض الح ﴾ قال السيوطى فيه دليل لمن يقول ان الفخذ ليس بعورة وهو المختار. قلت لكن الجمهور على أنه عورة وقد جاءت به أدلة وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم ﴿ خربت خيبر ﴾ قيل هو دعاء بمنزلة أسأل الله خرابها وقيسل اخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين ﴿ محمد ﴾ تقديره هذا محمد ﴿ والحنيس ﴾ هو بخاء معجمة مرفوع عطف على محمد وهو الجيش سمى بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم ويرد بأنه اسم جاهلي ولم يكن هناك تخميس

وَأَصَّبْنَاهَا عَنْوَةً فَجَمَعَ السَّبِي فَاءَ دَحْيَةُ فَقَالَ يَانَيَّ الله اعْطني جَارِيَةً مِنَ السَّبِي قَالَ اذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا أَعْطَيْتَ دَحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَطَيْتَ دَحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَلَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنَّ نَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَبَعْقَهَا وَتَوْقَعَهُا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ عُلَيْتِي يَاأَبُوا حَرْزَةً مَا أَصْدَقَهَا قَالَ وَلَا فَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَعُولُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَا وَبَسَطَ فَطَعًا خَفَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَالَ وَبَسَطَ نَطَعًا خَفَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

﴿ وأصبناها عنوة ﴾ بفتح العين أى قهراً لاصلحاً ﴿ فجاء دحية ﴾ بكسر الدال وفتحها ﴿ صفية بنت حيى ﴾ قال النووى الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبى وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبى والاصطفاء صفية وحيى بضم الحاء وكسرها ﴿ خذ جارية من السبى غيرها ﴾ قال المازرى يحتمل وجهين أحدهما أن يكون دحية رد الجارية برضاه وأذن له فى غيرها والثانى أنه انما أذن له فى جارية من حشو السبى لا أفضلهن فلما رأى أنه أخذ أشر فهن استرجعها لأنه لم بأذن فيها ﴿ فأهدتها ﴾ أى زفتها ﴿ فأصبح عروساً ﴾ هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقاً ﴿ و بسط نطعاً ﴾

(عنوة) بفتح العين أى قهراً لاصلحا هذا المشهور فى تفسيره لكن التحقيق أن المراد أخذنا القرية حال كونها ذليلة و لازم ذلك قهر الغانمين فالتفسير المشهور تفسير باللازم والا فالعنوة مصدر عنت الوجوه للحى القيوم أى ذلت وخضعت والله تعالى أعلم (فجمع السبي) ما أخذ من العبيد والاماء (دحية) بكسر الدال وفتحها (بنت حي) بضم الحاء وكسرها (أعطيت دحية الح) كائنه ظهر له من ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمثلها فخاف الفتنة عليهم فكره ذلك قال المازرى يحتمل أن يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه انما أذن له فى جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما أنرآه أخذ أشرفهن استرجعها الآنه لم يأذن فيها (فأهدتها) أى زفتها (فأصبح عروسا) هو يطلق على الزوج والزوجة مطلقا (فطعا) بكسر ففتح هو المشهور وجوز فتح النون مع فتح الطاء واسكان الطاء مع

441

MAVA

فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء واسكانهاأفصحهن كسر النون وفتح الطاء وقد اشتهر بين الأدباء ماقاله ابن سكرة ومنها النطع فقلت

للضيف سبع من النونات فائقة لحسنها رونق بين الأنام سطع نهر ونون ونوم فوق نمرقة ناعورة ونسيم طيب ونطع

كل من كسر النون وفتحها ﴿ بالأقطى بفتح فكسر لبن يابس متحجر ﴿ فحاسوا حيسة ﴾ أى خلطوا بين الكل وجعلوه طعاماً واحدا . قوله ﴿ حين عرس بها ﴾ هكذا فى النسخة التى عندنا من التعريس والمشهور أعرس اذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد اذا نزل آخر الليل ولذلك حكم بعضهم فى مثله بأنه خطأ وقيل هو لغة فى أعرس ﴿ فيمن ضرب عليها الحجاب ﴾ أى أمهات المؤمنين لامن السريات قوله ﴿ وطأ ﴾ أى أصلح لها الممكان خلفه

## ٨٠ اللهو والغناء عند العرس

أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِ بِنْ سَعْد قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُرَّ فَعَلَ عُرَّ فَعَ عَنْ عَامِ بِنْ سَعْد قَالَ دَخَلْتُ الله عَلَى فَعُرْ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسَ وَإِذَا جَوَارِ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَهُلْ بَدْر يَفُعَلَ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلُسْ إِنْ شَئْتَ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَهْلُ بَدْر يَفُعَلَ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلُسْ إِنْ شَئْتَ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَهْلُ بَدْر يَفُعَلَ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلُسْ إِنْ شَئْتَ انْهُ هَنَ الله وَعَنْدَ الْعُرْسَ فَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ انْهُ هَبُ قَدْ رُخِصَ لَنَا فِي اللّهُ وعِنْدَ الْعُرْسَ

### ٨١ جهاز الرجل ابنته

أُخْبَرَنَا نَصِيرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيْ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي رَضَى الله عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقُرْبَةَ وَوسَادَة حَشُوهَا إِذْ خَرْ

#### ۸۲ الفرش

أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا اُبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِى الْبُوهَانِي الْخُولاَنِيُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ الْحُبَلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَرَاشُ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشُ لِأَهْلِهِ وَالتَّالِثُ لِلصَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

﴿ فَيْ خَمِيلَ ﴾ بخاء معجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل من أي شي كان

قوله ﴿عند العرس﴾ بضمتين أو سكون الثانى وهذا الحديث وأمثاله يبين المراد من الصوت الوارد عند النكاح والله تعالى أعلم. قوله ﴿فى خميل﴾ بخاء معجمة بوزن كريم هى القطيفة وهى كل ثوب له خمل من أى شيء كان. قوله ﴿فراش للرجل﴾ أى يجوز اتخاذ ثلاثة فرش للرجل الح ﴿والرابع للشيطان﴾

#### blish AT

FAMM

أَخْ بَرَنَا قُتَدِيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا شُفَيَانُ عَنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ تَرَوَّجْتَ قُلْتُ نَعْم قَالَ هَلِ النَّخَذَةُمْ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونَ فَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ تَرَوَّجْتَ قُلْتُ نَعْم قَالَ هَلِ النَّخَذَةُمُ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونَ فَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ تَرَوَّجْتَ قُلْتُ نَعْم قَالَ هَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ تَرَوَّجْتَ قُلْتُ نَعْم قَالَ هَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ تَرَوَّجْتَ قُلْتُ نَعْم قَالَ هَلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَتُ عَلَيْهُ وَلَا إِنَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

#### ٨٤ الهدية لمن عرس

MAVA

(هل اتحذتم أنماطاً ﴾ هي ضرب من البسط له خمل رقيق وقيل واحدها نمط (زها ، ثلاثمائة ﴾ بضم الزاي والمد أي قدرها من زهوت القوم اذاحز رتهم (ليتحلق) هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله في النهاية

أى للافتخار الذى هو بمما يحمل عليه الشيطان و يرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو بمما لا ينتفع به أحد فيجي. الشيطان يرقد عليه فصار له والله تعالى أعلم قوله ﴿ أنماطا ﴾ ضرب من البسط له خمل رقيق. قوله ﴿ إن هذا منا قليل ﴾ نظراً الى ماتستحقه أنت من الكرامة ﴿ زها مثلاً بمائة ﴾ بضم الزاى والمد أى قدرها. وقوله ﴿ ليتحلق ﴾ هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله فى النهاية

\*\*\*

حَتَّى شَبِعُوا فَوَرَجَتْ طَائَفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائَفَةٌ قَالَ لِى يَأْأَنُسُ أَرْفَعْ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِى حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَأُمْ حِينَ وَضَعْتُ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنْ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْانُ بْنُ بِلال عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ حُمَيْدُ الطَّويلِ عَنْ أَنْسَ أَنَّهُ سَمَعَهُ يَقُولُ آخَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَم بَيْنَ قُرِيشُ وَالْأَنْصَارِ فَآخَى بَنْ سَعْد بْنِ الرَّيعِ وَعَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْف فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ إِنَّ لِى مَالًا فَهُو بَينِي وَبَيْنَكَ بَيْنَ سَعْد بْنِ الرَّيعِ وَعَبْد الرَّحْنِ بْنِ عَوْف فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ إِنَّ لِى مَالًا فَهُو بَينِي وَبَيْنَكَ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَم بَيْنَ قَلْدَا حَلَّتْ فَتَرَوَّجْهَا قَالَ بَارِكَ الله شَعْدُ إِنَّ لِى مَاللًا فَهُو بَينِي وَبَيْنَكَ شَعْدُ بْنَ الرَّيعِ وَعَبْد الرَّحْنِ بْنَ عَوْف فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ إِنَّ لِى مَالًا فَهُو بَينِي وَبَيْنَكَ شَعْدُ بْنَ الله فَهُو بَينِي وَبَيْنَكَ مَنْ الله عَلَى السُوقَ فَلَا أَطْلَقُهَا فَاذَا حَلَّتْ فَتَرَوَّ جُهَا قَالَ بَارِكَ الله لَكَ فَى أَهْلُكَ وَمَالِكَ دُلُونِي أَي عَلَى السُوقَ فَلْ يَرْجعْ حَتَّى رَجَع بَسَمْن وَأَقَط قَدْأَفْضَلَهُ فَلَ وَرَانِ الله صَلَّى الله عَلَى السُوقَ فَلْ يَرْجعْ حَتَى رَجَع بَسَمْن وَأَقَط قَدْأَفْضَلَهُ مَن الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَوْمُ وَلُو بْشَاه

# ٢٧ ڪتاب الطلاق

#### كتاب الطلاق

﴿ فَي قبل عدتهن ﴾ بضم القاف والباء أي اقبالها وأولها وحـين يمكنها الدخول فيها والشروع

#### كتاب الطلاق

قوله ﴿مرعبد الله فليراجعها﴾ إمحاء لأثر المكروه بقدر الامكان ﴿فاذا طهرت﴾ أى من الحيضة

أَبْنَ عَمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَالَضَ فَأَسْتَفْتَى عَمْرُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الله طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاتَضٌ فَقَالَ مُن عَبْدَ الله فَلْيرَ اجْعَهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ من حَيْضَتَهَا هذه ثُمَّ تَحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَأَذَا طَهُرَتْ فَانْ شَاءَ فَلْيُفَارِقُهَا قَبْلَ أَنْ بَجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسَكُهَا فَانَّهَا الْعَدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَمَا النِّسَاءُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن سَلَمَة قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالك عَن نَافع عَن إِن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائضٌ في عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَمْرَ أَبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرهُ فَلْيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لَيُسكُّهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتَلْكَ الْعَدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ . أُخْرَنِي كَثيرُ بْنُ عَبِيْد عَن مُحَمَّد بْن حَرْب قَالَ حَدْثَنَا الزّبيدي قَالَ سَئل الزهري كَيْفَ الطَّلَاقُ للْعَدَّة فَقَالَ أَخْبَرَنَى سَالُمْ بنُ عَبْد الله بنْ عَمَرَ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عَمْرَ قَالَ طَلَّقَتْ أَمْرَأَتِي فِي حَيَاةً رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائضٌ فَذَكَّرَ ذَلْكَ عَمَرُ لِرَسُول الله

4491

الثانية فقيل أمربامساكها في الطهر الأول وجوز تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغى أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها ﴿ فَانَهَا العدة ﴾ ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فنكون العدة بالأطهار لا الحيض و يكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة ومن لا يقول به يقول المراد فانها قبل العدة بضمتين أي اقبالها فانها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاكَ فَقَالَ ليرَاجعها ثُمّ يُسكَّها حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً وَتَطْهَرَ فَانْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَسَهَا فَذَاكَ الطَّلاقُ للْعدَّة كَمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزُّوجَلَّ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلَيْقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا . أُخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ تَمْيم عَنْ حَجَّاجِ قَالَ قَالَ 4 bad أبن جريج أخبرني أبو الزيير أنَّهُ سَمعَ عَبْدَ الرَّحْمَنُ بْنَ أَيْمَنَ يَسَأَلُ ابْنَ عُمْرَ وَأَبُو الزيير يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ حَائضًا فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ الله بْنُ عُمْرَ أُمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالً عَمْرُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طَلْقَ أَمْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائضٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَى قَالَ إِذَا طَهْرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لَيُسكُ قَالَ أَنْ عُمَرَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَيُّهَا النَّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ فَي قُبُل عَدَّتُهِنَّ . أُخْبَرَنَا مَحَمَدُ بْنَ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمُ قَالَ سَمَعْتُ مُجَاهِدًا

لها والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فتغيظ ﴾ يدل على حرمة الطلاق فى الحيض حتى تحيض حيضة أى ثانية و تطهر منها و به حصل مو افقة هذه الرواية بالروايات السابقة ﴿ وحسبت ﴾ على بناء المفعول والصيغة للمؤنث أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم . قوله ﴿ فردها على ﴾ من كلام ابن عمر أى فرد الطلقة على أى أنكرها شرعا على ولم يرهاشينا مشروعا فلا ينافى هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرنى بالرجعة اليها ﴿ اذا طهرت ﴾ ظاهره من الحيض الآول و يمكن حمله على الطهر من الحيض الثانى توفيقا بين روايات الحديث. قوله ﴿ قبل عدتهن ﴾ بضم القاف والباء قال السيوطى أى اقبالها وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر . قلت هذا على وفق مذهبه وقد تقدم

مُحَدِّثُهُ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لَعدَّتُهِنَّ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضَى الله عَنهُ قَبِلُ عدَّتُهِنَّ

#### ٢ باب طلاق السنة

السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرٍ جَمَاعِ اللَّهَ قَالَ مَا الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الله أَنْهُ قَالَ مَا لُكَ عَنْ عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّة قَطْلِيقَةٌ وَهِي طَاهِرٌ فَي غَيْرِ جَمَاعٍ فَاذَا حَاصَتْ وَطَهُرَتْ طَلَقَهَا أَخْرَى فَاذَا حَاصَتْ وَطَهُرَتْ طَلَقَهَا أَخْرَى ثُمَّ فَعَالَ مثلَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْيضة قَالَ الْأَعْمَشُ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مثلَ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي السَّعَة أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جَمَاعِ السَّنَة أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرٍ جَمَاعِ السَّنَة أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جَمَاعِ

## ٣ باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَبْدَ الله أَنَّهُ طَلَقَ المُرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا فَاذَا اعْتَسَلَتْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا فَاذَا اعْتَسَلَتْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا فَاذَا اعْتَسَلَتْ

الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم. قوله ﴿ طلاق السنة ﴾ بمعنى أن السنة قد و ردت باباحتها لمن احتاج اليها لابمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجوراً باتيانها نعم اذاكف المرء نفسه من غيره عند الحاجة و آثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لاعلى نفس الطلاق فلا يرد أنهاكيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله تعالى أعلم وقوله ﴿ ثم تعتد بعدذلك بحيضة ﴾ هذا صربح في أن العدة تكون بالحيض لا بالاطهار قوله

فَلْيَرُكُهَا حَتَّى تَحيضَ فَاذَا أَغْتَسَلَتْ منْ حَيْضَتَهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَافَانْ شَاءَ أَنْ يُمسَكُهَا فَكُيْمسِكُهَا فَانَّهَا الْعدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَمَا النِّسَاءُ . أَخْبَرَنَا مُحَمُّودُ أَنْ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنْ سَالَمْ بْنَ عَبْدُ اللهُ عَن ابْنُ عَمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَالَضْ فَذَكَّرَ ذَلْكَ للنَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَأَيْرَاجِعْهَا ثُمَّ لَيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَاوُ حَامَلٌ

#### بابالطلاق لغير العدة

أُخبر ني زياد بن أيوب قالَ حَدَّ ثَنَا هُشَيم قَالَ أَخبر نَا أَبُو بشر عَن سَعيد بن جبير عَن أَبْ 8891 عَمَرًا نَهُ طَلَقًامُ أَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَقَهَا وَهِي طَاهِرٌ

## الطلاق لغير العدة وما محتسب منه على المطلق

mmdd أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدْثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّد عَنْ يُونِسَ بْن جَبِيْر قَالَ سَالَت ابْنَ عَمْرَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ أَللَّه بْنَ عُمَرَ فَأَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضَ فَسَأَلَ عَمْرُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّتَهَا فَقُلْتَ لَهُ فَيَعْتَدُ بِتَاكَ الْتَطْلِيقَة فَقَالَ مَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَأُسْتَحْمَقَ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ 45..

> وذلك حال الطهر يقال كان ذلك في قبل الشتاء أي اقباله ﴿ فقال فمه ﴾ قال في النهاية أي ف اذاللاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت ﴿ أَرَايت ان عجز واستحمق ﴾ أىفعل فعل الحمق قال فى النهاية

> ﴿ فتعتد بتلك التطليقة ﴾ أى اعتد بتلك التطليقة وتحسب فى الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها والشيء يبطل قبل أوانه سيما وقد لحقته الرجعة المبطلة لأثره ﴿ مه ﴾ أى اسكت قاله ردعاً له وزجراً

45.1

حَدَّثَنَا أَنْ عَلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَدَّد بن سيرينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لاَبْنِ عُمَرَ رَجُلْ طَاَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَانَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضُ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَانَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضُ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَانَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضُ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ الله فَامْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّتَهَا قُلْتُ مَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّتَهَا قُلْتُ مَا أَنْ يُراجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّتَهَا قُلْتُ لَهُ إِنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْلُلهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عَدَّتَهَا قُلْتُ لَا طَأْقَ الرَّجُلُ الْدَّهُ وَالْ مَهُ وَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ لَهُ إِذَا طَأَقَ الرَّجُلُ الْمُرَاتَةُ وَهِي حَائِضُ أَيَعْتَدُ بِتَلْكَ التَّطْلِيقَة فَقَالَ مَهُ وَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

## الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مَعْوُدَ الْخَبَرَ نَا سُمِعْتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلَ طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْليقات ابْنَ لَبِيدَ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْليقات جَمِيعًا ذَقَامَ غَضْبَانًا ثُمّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكَتَابِ الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرَكُمْ حَتّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ جَمِيعًا ذَقَامَ غَضْبَانًا ثُمّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكَتَابِ الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُمْ حَتّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ أَيْلِهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُمْ حَتّى قَامَ رَجُلْ وَقَالَ

ويروى واستحمق على مالم يسم فاعله لأنه يأتى لازما ومتعدياً يقال استحمق الرجل أى فعل فعل الحمق واستحمقته أى وجدته أحمق قالوالرواية الأولى أولىليزاوج عجز

عن التمكلم بمثله اذكونها تحسب أم ظاهر لايحتاج الى سؤال سيا بعد الأمر بمراجعته اذ لارجعة الا عن طلاق و يحتمل أنه استفهام معناه التقرير أى ما يكون ان لم يحسب بتلك الطلقة فأصله ماذا يكون ثم قلبت الألف ها ه (ان عجز عن الرجعة ) أى أفلم تحسب حينئذ فاذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضاً اذ لا أثر للرجعة في ابطال الطلاق نفسه (واستحمق) أى فعل فعل الجاهل الاحق بأن أبي عن الرجعة بلا عجز قالوا و بمعني أو والله تعالى أعلم . قوله (أيلعب بكتاب الله ) يحتمل بناء الفاعل أو المفعول أى يستهتر به والمراد به قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله و لا تتخذوا آيات الله هزوا فان معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال مرة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ومثله قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة لاكرتين اثنتين ومعني قوله فامساك بمعروف تخيير لهم بعد أن علم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجيل الذي علمهم والحكمة في التفريق ما يشير اليه قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها الى محبها ومن الرغبة عنها يحدث بعد ذلك أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها الى محبها ومن الرغبة عنها

يَارَسُولَ الله أَلَا أَقْتُ لُهُ

#### ٧ باب الرخصة في ذلك

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُنُ شَهَابِ أَنَّ سَهْدَ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُو يُمرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءً إِلَى عَاصِمِ بْنَ عَدَى فَقَالَ أَرَّأَيْتَ سَهْلَ بْنَ سَعْدَ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُو يُمرًا الْعَجْلَانِيَ جَاءً إِلَى عَاصِمِ بْنَ عَدَى فَقَالَ أَرَّأَيْتِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلُ عَاصِمُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلُ عَاصِمُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلُ عَاصِمُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَكَ عَاصِمُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْهَا وَسَلَّمَ الله عَنْهَا وَسَلَّمَ الله عَنْهَا وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ الله عَنْهَا وَسَلَمَ الله عَنْهُ وَسَلَمَ الله عَنْهَا وَسَلَمَ الله عَنْهَا وَسَلَمَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ الله عَنْهَا وَسَلَمَ الله عَنْهَا وَسَلَمَ الله عَنْهُ وَسَلَمَ الله عَنْهَا وَسَلَمَ النَّاسَ صَلَّلُ الله عَلْهُ وَسَلَمَ النَّاسَ عَنْهُ وَسَلَمَ النَّاسَ عَنْهَا وَسَلَمَ النَّاسَ عَنْهُ وَسَلَمَ النَّاسَ الله عَنْهُ وَسَلَمَ النَّاسَ عَنْهُ وَسَلَمَ النَّاسَ عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلَمَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلَمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلَمَ الله عَلْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله ا

الى الرغبة فيها ومن عزيمة امضاء الطلاق الى الندم عليه فليراجعها ، وقوله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ أى بالجع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد والعزيمة أن يطلق واحدا وان أراد الثلاث ينبغى أن يفرق ﴿ ألا أقتله ﴾ لأن اللعب بكتاب الله كفر و لم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ وليس المراد حقيقة الكلام ثم اختلفوا فى الجع بين الثلاث فقال أبو حنيفة ومالك والاو زاعى والليث هو بدعة وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن الأولى التفريق وظاهر الحديث التحريم والجمهور على أنه اذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث و لاعبرة بخلاف ذلك عندهم أصلا والله تعالى أعمل قوله ﴿ فيقتلونه ﴾ أى المسلمون قصاصاً ان لم يأت بالشهود وان كان له ذلك فيما بينه و بين الله عند بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى فى القضاء ﴿ فكره ﴾ كا نه ما اطلع على وقوع الواقعة فرأى البحث بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى فى القضاء ﴿ فكره ﴾ كا نه ما اطلع على وقوع الواقعة فرأى البحث

فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتُه رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُو نَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فيكَ وَفي صَاحِبَتَكَ فَاذْهَبْ فَأَنْت بَهَا قَالَ سَهْلَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدًّا فَرَغَ عُو يُمر قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكُتْهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَانًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْمَسَى قَالَ حَدَّثَنَا الشُّعْيُ قَالَ حَدَّثَتْني فَاطَمَهُ بِنْتُ قَيْسِ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ انَا بِنْتُ آل خَالِد وَ إِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَىَّ بِطَلَاقِي وَ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلُهُ ٱلنَّفَقَةَوَ ٱلسَّكْنَى فَأَبُواْ عَلَىَّ قَالُوا يَارَسُولَ ٱلله إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ الْهَمَا بثَلَاث تَطْلِيقَات قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّكَ النَّفَقَةُ وَ السَّكْنَى للْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ لزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَارِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَأَطَمَةً بنت قَيْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الْطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَـا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ . أُخْبَرَنَا

عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يخل فى البحث عن الضرورى والله تعالى أعلم (فتقتلونه) بالخطاب للمسلمين أو له صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع للتعظيم (كذبت عليها ان أمسكتها) أى مقتضى ماجرى من اللعان أن لا أمسكها ان كنت صادقا فيا قلت فان أمسكتها فكا أنى كنت كاذبا فيا قلت فلا يليق الامساك وظاهر أنه لايقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أوالزوج يفرق بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأن عويمراً ماكان عالما بالحكم وفيه أنه لوكان عن جهل كيف قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الشلاث تجوز دفعة اذاكانت الحالة تقتضيه وتناسبه والله تعالى أعلم . قوله (بثلاث تطليقات) فقد جاء ما يقتضى أنه أرسل بالثالثة فلعله جمع نظرا الى أنه حصل الثلاث واجتمعت فى الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسبة لهذا الحديث بالمطلوب وهى الشلاث

4.34

45.5

WE . 0

عَمْرُو بْنُ عُثَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي عَمْرُو وَهُوَ الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَحَدَّثَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عَرُو اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عَرُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عَرُو اللهُ اللهُ عَرُو اللهُ عَرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عَرَالُولُهُ اللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَمْرُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ

### ٨ باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنِ أَبْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الثَّلَاثَ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الثَّلَاثَ عَبَّاسِ فَقَالَ يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَبْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ رَضِي كَانَتْ عَلَى عَهْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ

دفعة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ألم تعلم أن الثلاث الح ﴾ لما كان الجمهور من السلف والحلف على وقوع الثلاث دفعة وقد جاء في حديث ركانة بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أردت الاواحدة فقال والله ما أردت الاواحدة فهذا يدل على أنه لو أرادالثلاث لوقعت والالم يكن لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف فى الترجمة الى تأويله بأن يحمل الثلاث فى الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها واذا طلق غير المدخول بها ثلاثا متفرقة تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الثلاث ترد الى الواحدة وعلى هذا المعنى الدفع الاشكال عن الجمهور وحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يقتضى وقوع الثلاث من الأدلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث الا أنه لايوافق ماجاء في هذا الحديث أن عمر بعد ذلك أمضى الثلاث اذهو ما أمضى الثلاث المنوب الثلاث المنفى الثلاث دفعة للمدخول بها وغير المدخول بها فليتأمل فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقدقر رناه في حاشية مسلم وحاشية أبي داود

48.9

# ٩ الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لايدخل بها

الْخُرَرَ الْمُحَدَّدُ بُنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ الْمَرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ وَوَجَا غَيْرُهُ فَدَخَلَ بَهَا ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُواقِعَهَا أَتَحَلُّ لِلْأَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا خَرَرَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا حَدَّتَنَى أَيْوِبُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنَ الله عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا الرَّيْرِ وَالله مَامَعَهُ إِلّا مِثْلَ هَذَهَ وَسَلَمَ لَعَلَكُ رَبِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ لَعَلَكُ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ لَعَلَكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ لَعَلَكَ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ لَعَلَكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَى يَدُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ لَعَلَكَ تُرَيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ لَعَلَكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رَفَاعَةَ لَا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ لَوَاعَةً لَا عَمْ يَلِيَهُ وَسَلَمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَعَالُونَ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَكَ تُولِي وَقَاعَةً لَا حَتَى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَلَوْ الْعَلَى وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِةُ لَا عَقَلَ لَا الْمُعَالَقُولَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى وَالْمَا اللهُ الْمَالِقُولُ وَلَا عُولُونَ عُلَاكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَ

#### ١٠ طلاق البتة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ أَمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَبُو بَكْرِ

والله تعالى أعلم. قوله ﴿عن رجل طلق امرأته ﴾ أى ثلاثاً ﴿فدخل بها ﴾ أى خلا سمى الحلوة دخولا فانها من مقدماته ولابد من الحمل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كمايدل عليه قوله ثم طلقها قبل أن يواقعها ﴿حتى يذوق ﴾ أى غير الأول ولو ثالثاً أو رابعاً ، قوله ﴿حتى يذوق ﴾ أى الآخر

عَنَدُهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنِّى كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّهْنِ النَّهِ مِ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَامَعُهُ إِلَّا مِثْلَ هَذَهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا أَنْ الزَّبِيرِ وَا أَنَهُ وَالله يَارَسُولَ الله مَامَعُهُ إِلَّا مِثْلَ هَذَهِ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا وَخَالَدُ بْنُ سَعِيد بِالْبَابِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَاأَبًا بَكُر أَلاَ تَسْمَعُ هَذِه تَجْهُرُ بِه عَنْدَ وَخَالَدُ بْنُ سَعِيد بِالْبَابِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ يَاأَبًا بَكُر أَلاَ تَسْمَعُ هَذِه تَجْهُرُ بِمَ عَنْدَ وَسَلَمَ فَقَالَ يَالَبًا بَكُر أَلاَ تَسْمَعُ هَذِه تَجْهُرُ بِمَ عَنْدَ وَقَعْ عَسَيْلَة وَسَلَّمَ فَقَالَ تُرْيِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُرْيِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَعْدَلُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُرْيِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَلْكُونَ فَعَيْلِنَاكُ وَيَعْفَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُرْيِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَلِمَا لَهُ مُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُرْبِعِي إِلَى مِنْ اللهُ عَلَى مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُربِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَعْفَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ فَعَيْدِ فَاعَةً لَا عَتَى مَا لَنْ لَوْ عَلَى مِنْ فَا عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى مُعْتَلِعُهُ مَا لَعْدَلُولُونَ عُسَيْلَتُهُ وَلَا تُعْتَلُونَ عُلَالِهُ فَلُهُ فَالْ لَا لَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَى مُعْلَقًا لَا تُعَلِي مُنْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مُنْ فَيْ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَنْ عَلَيْعِهُ لَا عَلَا لَهُ لَا عَتَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَيْكُ وَلَقَالَ عَلَى مُواعِقًا لَا عَلَيْ عَلَى مُنْ عَلَيْكُ وَلَا لِلْمُ لَلْهُ عَلَيْكُولُ فَا عَلَى مُنْ عَلَيْكُونُ فَلَالَ عَلَيْكُ فَالْتُولُ عَلَى مُنْ عَلَيْكُونُ لَا عُنْ لَكُولُولُ فَلَالِهُ فَاللّهُ لَا عَلَيْكُولُولُ فَا عَلَى مُنْ عَلَيْكُولُولُ فَا عَلَيْ

#### ١١ امرك بيدك

أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بُنُ نَصْرِ بْنِ عَلَىٰ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُلْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدِ قَالَ فَعَلْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ بَعْدَ الْحَسَنِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ فَعَلْمُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

﴿ فطلقنى البته ﴾ أى ثلاثاً لأنها قاطعة ﴿ فنزوجت عبدالرحمن بن الزبير ﴾ بفتح الزاى وكسر الباء بلاخلاف وهو الزبير بن باطا و يقال باطيا و كان عبد الرحمن صحابياً والزبير قتل يهو دياً فى غزوة

لاعبدالرحمن بخصوصه. قوله ﴿ تجهر بمـ اتجهر ﴾ كره الجهر بمثل ذلك فى حضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقير الناك المقالة البعيدة عن أهل الحياء. قوله ﴿ اللهم غفا آ ﴾ بفتح فسكون بمعنى المغفرة ونصبه بتقدير اغفر لى أو أسألك أو ارزقنى ونحو ذلك ولمـا كان منشأ الخطأ العجلة المذمومة طلب منه المغفرة والا نقـد جاء رفع عن أمتى الخطأ قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث أبي هريرة مرفوعا حرب عن حماد بن زيد بهذا وانمـا هو عن أبي هريرة موقوف و لم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا حرب عن حماد بن زيد بهذا وانمـا هو عن أبي هريرة موقوف و لم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا

باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ جَاءَت أَمْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلْقَني فَابُّتَّ طَلَاقً وَ إِنِّي تَزُوُّ جْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ الزَّبير وَمَا مَعَهُ إِلَّا مثلَ هُدْبَةَ الثَّوْبِ فَضَحكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَلَّكَ تُريدينَ أَنْ تَرْجعي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقَى عُسَيْلَتَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ الله قَالَ حَدَّثَني الْقَاسِمُ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ أُمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا فَسُئُلَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحَلُّ للأُوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتُهَا كَمَا ذَاقَ الْأُوَّلُ . أَخْبَرَنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْبَى عَنْ أَبِّي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ عَنْ عَبْد الله بْن عَبَّاسِ أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَو الرُّمَيْصَاءَ أَتَت النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمَ تَشْتَكَى زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ الَيْهَا فَلَمْ يَلْبَتْ أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ هَى كَاذَبَةٌ وَهُو يَصِلُ الَيْهَا وَلَكُنَّهَا تُريدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَى زَوْجَهَا الْأُوَّل فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقى عُسَيْلَتَهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنَ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلْقَمَةً بِن مَرْتَدَ قَالَ سَمَعْتُ سَلَّم بِنَ زَرير يُحَدِّثُ

4511

7137

4514

4515

بني قريظة ﴿ هدبة الثوب ﴾ بضم الهاء وإسكان الدالطرفه الذي ينسج ﴿ ان الغميصاء أو الرميصاء ﴾

وكانعلى بناصر حافظاً صاحب حديث . قلت فكائن قول المصنف هذا حديث منكر اشارة الىأن رفعه منكر والله تعالى أعلم ثم الجمهور على أنها طلقة واحدة . قوله ﴿ انالغميصاء أو الرميصاء ﴾ بضم وفتح

عَنْ سَالَمٍ بِن عَبْدِ اللّهَ عَنْ سَعِيد بِن الْمُسَيَّبِ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَى الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزُوقَ الْعُسَيْلَةَ . أَخْبَرَنَا تَعُوْدُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَا ٢٤١٥ فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلَ قَالَ لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ . أَخْبَرَنَا تَعُوْدُ بِنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَا الْأَوْلَ عَلْ كَا عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَد عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْانَ الْأَخْرَى عَنِ ابْنُ عُمَرَ وَكِيعَ قَالَ سَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اللهَ اللهَ اللهُ وَيُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ الرَّجُلُ فِي اللّهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ الرَّجُلُ فِي اللّهَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنَ الرَّجُلُ فِي اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنَ الرَّجُلُ لِللْأُولَ لِي عَلَى اللّهُ وَلَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٢ باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ

هى غير أم سليم على الصحيح ﴿ الواشمة ﴾ هى فاعلة الوشم وهى أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أونيل فيزرق أثره أو يخضر ﴿ والموتشمة ﴾ هى التى يفعل بها ذلك ﴿ الواصلة ﴾ قال

ومدفيهما فى حاشية السيوطى هى غير أمسليم على اله حيح ﴿ حتى تذوق ﴾ أى وهى ماذاقت على مقتضى ماقالت فتؤ اخذ باقر ارها . قوله ﴿ فيغلق الباب ﴾ من أغلق الباب والمراد الحلوة . قوله ﴿ هذا أو لى بالصواب ﴾ أى من الذى قبله كافى عبارة الكبرى . قوله ﴿ الواشمة ﴾ هى فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بابرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيز رق أثره أو يخضر ﴿ والموتشمة ﴾ هى التى يفعل بها ذلك كذا ذكره السيوطى أى وهى راضية ﴿ والواصلة ﴾ هى التى تصل شعرها بشعر انسان آخر ﴿ والموصولة ﴾ التى يفعل بها ذلك عن رضاها ﴿ و آكل الربا ﴾ أى آخذ الربا سواء أكل بعد ذلك أو لا لكن لماكان الغرض يفعل بها ذلك عبر عنه بأكله ﴿ وموكله ﴾ أى معطيه ﴿ والمحلل والمحلل له ﴾ الأول من الإحلال

### ١٤ باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلَيدُ بِنُ مَسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الْخُبَرَنِي عُرُوَةٌ عَنْ عَائشَةَ الزَّهْرِيَّ عَنِ النِّي اسْتَعَاذَتْ مَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَةٌ عَنْ عَائشَةَ الزَّهْرِيَّ عَنِ اللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

### ١٥ باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق

أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّهْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكُرُ وَهُوَ ابْنُ الْجَهْمِ قَالَ سَمْعَتُ فَاطَمَةً بِنْتَ قَيْسِ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَىَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي الْجَهْمِ قَالَ سَمْعَتُ فَاطَمَةً بِنْتَ قَيْسِ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَىَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي الْجَهْمِ قَالَ مَنْ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكَ فَقُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكَ فَقُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فَقَالَ ثَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكَ فَقُلْتُ ثَلَاثًا عَالَكَ عَنْدَهُ فَاذَا انْقَضَتْ عَدَّتُك فَقَ بَيْتَ ابْنِ عَمِّكُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَانَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثَيَابِكَ عَنْدَهُ فَاذَا انْقَضَتْ عَدَّتُك فَي اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَنْدَهُ اللهُ عَنْ مَعْدَلُ عَنْ مَعْدَلُ عَنْ سَعْيد قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ مَعْدَالًا عَنْ مَعْ عَنْ عَلَيْ فَاطَمَة عَنْ قَاطَمَة غَنْ قَاطَمَة نَعُوهُ مُنْ مُعَلَيْ فَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ مَوْلَ فَاطَمَة عَنْ قَاطَمَة غَنْ قَاطَمَة نَعُوهُ مُنْ فَقَالَ عَرْتُ مُعَلَيْ فَالْمَة فَعُوهُ وَاللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ الْمَلَوْلَ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَيْ الْمَالَةُ فَاطَمَة عَنْ قَاطَمَة غَنْ قَاطَمَة غَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالْتُهُ الْمَالَةُ الْمَلْسُ لَكُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمَالَةُ عَنْ عَلَيْ الْمَلْمَة عَنْ عَلَيْهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْ الْمَلْمَة عَنْ عَلَيْكُ عَنْ الْمَلْمَة عَنْ عَى الْمَلْمَة عَنْ عَلَيْهُ الْمُ الْمَلْمَةُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُتَالِقُومَ الْمَالَةُ عَلَى الْمَلْمَة عَنْ عَلَيْهُ الْمُومُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمَالَمُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُعَلَّذُ الْمَالَقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُعْمَالَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فى النهاية هي التي تصل شعرها بشعر انسان آخر زوراً وروى عن عائشة أنها قالت ليست الواصلة

والثانى من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلامين أولاهما مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطل لأن اللعن يقتضى النهى والحرمة فى باب النكاح تقتضى عدم الصحة وأجاب من يقول بصحته أن اللعن قد يكون لحسة الفعل فلعل اللعن همنا لأنه هتك مروأة وقلة حمية وخسة نفس أما بالنسبة الى المحال له فظاهر وأما المحلل فامه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير وتسميته محللا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وانكانت لاتحل. قوله ﴿ فقلت ثلاثاً ﴾ أى

451A

A137

4819

تأويل قوله عز وجل ياايها الني لم تحرم ماأحل الله لك

أُخبرنا عَبْدُ الله بنُ عَبْد الصَّمَد بن عَلَى المُوصلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَد عَن سَفيانَ عَن سَالم عَنْ سَعِيد بن جَبَيْر عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَأَتِي عَلَى َّحَرَامًا قَالَ كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَام ثُمَّ تَلَا هٰذه الآيَةَ يَاأَيُّهَا النَّبِي لَمْ يُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَة عَنْقُ رَقَبَة

# تأويل هذه الآية على وجه آخر

أُخبرنا قتيبة عن حَجّاج عَن أبن جريج عَن عَطَاء أنّه سَمع عبيد بن عمير قال سَمعت عَائْشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عَنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عَنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيَّنَا مَادَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا فَقَالَتْ ذَلْكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ

> التي يعنون ولابأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصلقرناً من قرونها بصوف أسودو إنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فاذا أسنت وصلتهابالقيادة قال أحمد بن حنبل لما ذكرله ذلكماسمعت بأعجب من ذلك ﴿ ربح مغافير ﴾ هو شيء ينضحه شجر العرفط حلو كالناطف واحدها مغفور بالضم وله ريح كريهة منكرة ويقال أيضا مغاثير بالثاء المثلثة وهذا البناء قليل فىالعربية لم يرد منه

> طلقني ثلاثاً فهو جواب بحسب المعنى. قوله ﴿ثم تلا هذه الآية ﴾ ياأيها النبي لم تحرم ماأحل الله لك فهذا بظاهره يدل على أن هذه الآية نزلت في تحريم المرأة كما جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية فنزلت ﴿ عليك أغلظ الكفارة ﴾ لعله أغلظ فى ذلك لينزجر الناس و يرتدعوا عن ذلك والا فظاهر القرآن يقَتَضي كفارة اليمين نقد قال تعالى قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم الخ فليتأمل والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فتواصيت ﴾ أى توافقت ﴿ وحفصة ﴾ بالنصب أقرب أى مع حفصة حتى لايلزم العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد ولافصل ﴿ مادخل ﴾ مازائدة ﴿ ربح مغافير ﴾ هوشي، حلو له ربح كريمة وكانصلي

1737

عَسَلًا عَنْدَ زَيْنَبَ وَقَالَ أَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ يَاأَيُّمَا النَّبِيُّ لَمَ يُحَرِّمُ مَاأَحَلَّ اللهُ لَكَ إِنْ تَتُوباً إِلَى اللهَ لَعَائَشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً لِقَوْلِهِ بِلَ شَرِبْتُ عَسَلًا كُلُهُ فَى حَدِيثاً لِقَوْلِهِ بِلَ شَرِبْتُ عَسَلًا كُلُهُ فَى حَدِيث عَطَاء

### ١٨ باب الحقى بأهلك

4544

الا مغفور ومنحور للمنحر ومعروف لضرب من الـكمأة ومغلوق واحد المغاليق

الله تعالى عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريمة فلذلك ثقل عليه ما قالتا وعزم على عدم العود وعلى هذا فقد حرم العسل قوله ﴿ حين تخلف ﴾ متعلق بحديثه أى يحدث ما وقع له حين التخلف ﴿ فلا تقربها ﴾ بفتح الراء

MEAM

في هٰذَا الْأُمْنِ. أَخْبِرَنِي مُحَمَّدُ مِنْ جَلَةَ وَمُحَمَّدُ مِنْ يَحْبَى بِن مُحَدَّدَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدَّ بِن مُوسَى أَبْنِ أَعْيَزَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِد عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بن عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكَ قَالَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةَ الَّذينَ تيبَ عَلَيْهُمْ يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلَى صَاحَبَى أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نَسَاءَكُمْ فَقُلْتُ للرَّسُولِ أَطَلُّقُ أَمْرَأُتِي أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلْ تَعْتَزِهُ ا فَلَا تَقْرَبْهَا فَقُلْتُ لا مْرَأَتِي الْحُقَى بأَهْلكُ فَكُونِي فيهمْ فَلَحقَتْ بهمْ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُسَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّد قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ بْنُ سَعْد قَالَ حَدَّثَنَى 4545 عَقَيْلَ عَن ابْن شَهَابِقَالَ أَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْن بنُ عَبْد الله بن كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ كَعْب قَالَ كُدُّثُ حَديثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي غَزْوَة تَبُوكَ وَقَالَ فِيهِ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِيوَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ أَمْرَأَ تَكَفَقُلْتُ أَطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلَ أَعْتَزَلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بمثل ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِأَمْرَ أَتِي الْحُقَى بِأَهْلِكُ وَكُونِي عَنْدُهُمْ حَتَّى يَقْضَى أَلَّهُ عَزُّ وَجَلَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ خَالَفَهُم مَعْقُلُ بِنَ عَبِيدُ الله . أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ بِنَ مَعْدَانَ بِنَ عَيْسَى ٣٤٣٥ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقَلْ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِدُ الرَّحْنِ بِن

<sup>﴿</sup> فقلت لام أتى الحقى بأهلك الح ﴾ أى فالحقى بأهلك اذا لم يكن بنية الطلاق لم يكن طلاقًا . قوله ﴿ الذين تيب عليهم ﴾ أى الذين ذكرهم الله تعالى فىالقرآن بقوله وعلىالثلاثة الذين خلفوا الآية

عَبْدُ الله بْنِ كَعْبِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ الله بْنِ كَعْبِ قَالَ سَمَوْتُ أَبِي كَعْباً يُحَدِّثُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى مَاحَبَى انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَرَّ وَجَلّ فَلَحَقَتْ بِهِمْ حَتَى يَقْضَى اللهُ عَرَّ وَجَلّ فَلَحَقَتْ بِهِمْ عَالَيْهُ مَعْمَرَ عَنِ الزّهْرِيِّ مَعْمَرَ عَنِ الزّهْرِيِّ مَعْمَرُ عَنِ الزّهْرِيِّ مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيِّ مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيِّ مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِي مَا وَلَمْ مَنَ النَّهِ عَنْ عَلْمُ وَسَلَمْ قَلْمُ اللّهُ عَنْ أَنْهُ مُ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنَ النَّهِ عَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَا عَلْكُولُ اللّهُ عَلْلُكُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّ

#### ١٩ باب طلاق العبد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ سَمَعْتُ يَحْيَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي أَبِي كَثِيرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبِ أَنَّ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلِ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَلُوكَيْنِ عَنْ عَطَلَقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أَعْتَقْنَا جَمِعًا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتُ عَنْدَكَ عَلَى وَاحِدَة قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ . أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ عَنْدَكَ عَلَى وَاحِدَة قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ . أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ

**4540** 

AF37

قوله ﴿ثُمُ أَعَتَفَنا﴾ على بناء المفعول ﴿ فقال ان راجعتها ﴾ ظاهره أن الحريماك ثلاث طلقات و ان صار حرا بعد الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه فيمكن أن يقال نهذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة وهذا

أَبْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عُمْرَ بْنِ مُعَمِّرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي تَوْفَلَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَدْ طَلَقَ الْمُو اللّهَ عَلْمُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مُعْمَرُ عَنْ قَالَ أَنْنَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ عَبْدُ الرّزَاقِ قَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكُ لَمْ عُمَرِ الْحَسَنُ هَذَا مَنْ هُوَلَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً عَشِيمةً عَشِيمةً

## ٢٠ باب متى يقع طلاق الصي

أمر قد تقرر أنه منسوح الآن فلا اشكال والله تعالى أعلم . قوله ﴿ عن الحسن ﴾ قيل هو سهو اما من المصنف أو من شيخه والصواب أبو الحسن كما فيما تقدم . قوله ﴿ ومن لم يكن محتل الح ﴾ أخذ منه أن غير البالغ لاعبرة بطلاقه اذ لا عبرة بكفره وهو أشد من الطلاق والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أنبت ﴾ على بناء المفعول على بناء المفعول

4544

4434

4545

أَبْنَ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً فَأَجَازُهُ

# ١١ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج

أُخْبَرَنَا يَعُقُوبُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الَّرْحْنِ بْنُ مَهْدِي قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ خَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ خَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ خَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ قَالَ رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ قَالَ رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ قَالَ أَنْ اللهُ عَنْ النَّامِ مَتَى يَسْتَيْقِظُوعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرُوعَنِ الْجَنْوُنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ عَنْ قَالَ أَوْ يَفِيقَ

#### ۲۲ باب من طلق فی نفسه

أَخَبَرَنَا إِبَرَاهِيمُ بِنَ الْحَسَنِ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بِنَ مُحَمَّدُ بِنِ سَلَّامٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنَ مُحَمَّدُ عِنَ الْبِنَ جُرَيْحٍ عَنْ عَظَاءَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَالَمُ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَمْ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله ا

قوله ﴿ رفع القلم ﴾ كناية عن عدم كتابة الآثام عايهم في هذه الأحوال وهو لاينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والآخروية لهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلي ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة فلا بد لهم من القول بالوجوب طلة النوم ولهذا الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الأعمال فهذا الحديث رفع عن أمتى الخطأ مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحث والله تعالى أعلم و يتعلق بهذا الحديث أبحاث أخر ذكر ناها في حاشية أبي داود وفي كتاب الحدود ﴿ حتى يكبر ﴾ أي يحتلم أو يبلغ والثاني أظهر وعليه يحمل رواية يحتلم وذلك لآنه قد يبلغ بلا احتلام

4540

إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتَى مَا وَسُوسَتَ بِهِ وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعَمَلْ أَوْتَتَكُلَمْ بِهِ أَخْبَرِنِي مُوسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْجَعْفَى عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ نَعَالَى تَجَاوَزَ لَأَمْتَى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

(ان الله عز وجل يتجاوز لامتى ماوسوست به وحدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به ) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه يرد عليه حديث آخر من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فان عملها كتبت عليه سيئة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا فقد أثبت الهم بالحسنة حسنة وقوله تعالى ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلما نزلت هذه الآية جاءت الصحابة رضى الله عنهم فجثوا على ركبهم عندرسول الله صلى الله على وسلم وقالوا لاطاقة لنا بهذا يريدون أن ما عامة فلا يقدرون على ثبوت المؤاخذة على فرد من الذى فى النفس فقال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا ولا تكونواكا محاب موسى فنزلت قوله تعالى آمن الرسول بما أزل اليه من ربه الى قوله لا يكلف انه نفسا الاوسعها فخص ما تقدم فى الآية الاولى بما حرب من الطاقة فدل على أن ما فى النفس معتبر قال والجواب أن الذى فى النفس على قسمين وسوسة وعزائم فالوسوسة هى حديث النفس وهو المتجاوز عنمه فقط وأما العزائم فكلها مكلف بها وأما قوله لم يكتب عليه فعائد الى المفهوم به لاعلى العزائم اذ مالا يفعل لا يكتب وأما العزم فكلها مكلف بها فكلف به لقوله يحاسبكم به الله وقال فى موضع آخر حديث النفس الذى يمكن رفعه لكن فكلف به لقوله يحاسبكم به الله وقال فى موضع آخر حديث النفس الذى يمكن رفعه لكن

قوله (حدثت به أنفسها) يحتمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية والثانى أظهر معنى والأول يجعل كناية عما لم تحدث به ألسنتهم وقوله مالم تكلم به أو تعمل صريح فى أنه مغفول ما دام لم يتعلق به قول أو فعل فقولهم اذا صارع ما يؤاخذ به مخالف لذلك قطعاً ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل النكلم به والعمل به وهذا لا ينافى ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا فمر. قال انه معارض بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فقد وهم بقى الكلام فى اعتقاد الكفر ونحوه والجواب أنه ليس من حديث النفس بل هو مندرج فى العمل وعمل كل شيء على حسبه ونقول الكلام فما

#### ٢٢ الطلاق بالاشارة المفهومة

4541

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزْ قَالَ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتَ عَنْ أَنْسُ قَالَ كَان لِرَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ جَارٌ فَارِسِيٌّ طَيِّبُ الْمَرَقَة فَأَنَى رَسُولَ الله مَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم وَعَنْدَهُ عَائِشَهُ فَأَوْمَأَ الله بَيده أَنْ تَعَالَ وَأَوْمَأَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةً أَى وَهٰذِه فَأَوْمَأَ الله الآخَرُ هَكَذَا بِيده أَنْ لَامَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةً أَى وَهٰذِه فَأَوْمَأَ الله الآخَرُ هَكَذَا بِيده أَنْ لَامَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً صَلَّى الله عَناه عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْه عَالَه عَنْه عَنْه عَنَاه عَنْه عَلَيْه عَنَاه عَنَاه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَي

WEWV

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ وَالحَرْثُ بْنُ

احبرنا عمر و بن منصور قال حديثا عبد الله بن مسلمه قال حديثا مالك والحرث بن مسكمين قراءة عَليْه وأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَقَاصَ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَفِي حَديث الْخُرِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

فى دفعه مشقة لا اثم فيه لهذا الحديث وهذا عام فى جميع حديث النفس واذا تعلق هذا النوع بالخير أثبت عليه و يجعل تلك المشقة موجبة للرخصه دون اسقاط اعتبار الكسب والاكان يقال انما سقط التكليف فى طرف الشرور لمشقة اكتساب دفعه فصار كالضرورى

يتعلق به تكلم أو عمل بقرينة مالم يتكلم الخ وهذا ليس منهما وانماهو من أفعال القلب وعقائده لاكلام فيه فليتأمل والله تعالى أعلم . قوله (طيب المرقة) أى أصلحها وطبخها جيداً أو هو صيغة الصفة (فأومأ) أى أشار ذلك الفارسي (اليه) الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (أن تعالى) أن تفسيرية يريد أن يدعوه الى المرقة (أى وهذه والالاأقبل دءو تك ولعل الوقت ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره انفراده عنها بذلك فعلق قبول الدعوة بالاجتماع فان رضى الداعى بذلك دعاهما والا تركهما ومقصود المصنف رحمه الله تعالى أن الاشارة المفهومة تستعمل فى المقاصد والطلاق من جملتها فيصح استعمالها فيه . قوله ( انما الاعمال الخ) قد سبق المكلام على الحديث تفصيلا فى كتاب الطهارة ومقصود فيه . قوله ( انما الاعمال الخ) قد سبق المكلام على الحديث تفصيلا فى كتاب الطهارة ومقصود

لامرى، مَا نُوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُوله فَهُجْرَتُهُ إِلَى اللهُورَسُوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنياً يُصيبِهَا أُو امْرَأَة يَتْزُوَّجُهَا فَهُجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ الَيْهُ

# باب الابانة والافصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصدبها لمالا محتمل معناها لم توجب شيئاً ولم تثبت حكما

أَخْبَرِنَا عَمْرَانُ بِنَ بَكَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بِنْ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَى شَعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَى 2434 أبو الزَّنَاد عُمَّا حَدَّتُهُ عَبْدُ الرَّحْنِ الْأَعْرَجُ عُمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبّاً هُرِيرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُول أُللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ أَنْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنَّى شَتْمَ قُرَيْش وَلَعْنَهُمْ إِنَّهُمْ يشتمون مذَّعًا و يَلْعِنُونَ مُذِّعًا وَأَنَا مُحَدِّد

### باب التوقيت في الخيار

أُخْبِرَنَا يُونُسُ بِنْ عَبِدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بِن يزيد ومُوسَى PFF9 أَبُنْ عَلَى عَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائشَةَ زَوْجَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّا أَمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَحْيِرِ أَزْوَاجِهِ بِدَأَ بِي فَقَالَ إِنَّى ذَا كُرْ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُعَجِّلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُو َيْكُ قَالَتْ قَدْ عَلَمَ أَنْ أَبُواَي

> لايثاب ولايعاقب عليه فكذلك هذا ﴿ انظرواكيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم انما يشتمون مذيمًا ويلعنون مذيمًا وأنامجد ﴾ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ان قيل كيف

> المصنف أن قول أنما لكل امرى مانوى يشمل مانوى من للامه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ وأنا محمد ﴾ أى اسما ووصفا فلا يمكن مطابقة اسم المذمم لى واطلاقه على وارادتى به بوجه من الوجوه فلا يعود

لَمْ يَكُونَا لَيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمُّ تَلَا هٰذِهِ الآيَة يَاأَيُّمَا النَّبِيُ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتَنَّ رَدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَى قَوْلُهِ جَيلًا فَقُلْتُ أَفَى هٰذَا أَسْتَأْمُر أَبُونَى فَانِّي قَلْ لَأَيْ وَسَلَّمَ مُشَلَما فَعَلْتُ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَتْ عَائْشَةَ ثُمُّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنْهُ وَلَمْ يَكُن ذلك حينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْخَتَرْنَهُ طَلَاقًا مِنْ أَجْلِ أَنْهُرَى الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَحَلَى الله عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُ عَن الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ نَوْلَتْ إِنْ كُنْتَنَّ تُودْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَحَلَى عَلَى النَّهُ وَلَى الله عَلَيْكَ أَنْ لاَ تُعْجَلِي حَتَى تَسْتَأَمْرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَا يَعَائِشَةُ إِنِّى ذَا كُولَ الْكَأَمْرَافَى بِفَرَاقِهِ فَقَرَأً عَلَى الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تُعْجَلِي حَتَى قَالْمَا أَلْ الله وَرَيْتَهَا فَقُلْتُ أَقِى هُذَا أَنْ اللهَ وَلَوْهُ فَقَرَأً عَلَى كَأَنْ لاَ تُعْجَلِي حَتَى قَالَتُهُ وَرَسُولَهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ الْوَلَى اللّهَ وَاللّهُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَاللهُ وَرَسُولَهُ وَلَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَالَعُلْمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٧ باب في المخيرة تختار زوجها

أَخْبَرْنَا عَمْرُو بْنَ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ أَبْنَ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ

1337

يستقيم ذلكوهم ماكانوا يشتمون الاسمبل المسمى والمسمى واحد فالجواب أن المرادكني اسمى

الشتم واللعن الى أصلا بل رجع اليهم لانهم الذين يصدق عليهم مسمى هذا الاسم وصفا وظهر بهذا اللفظ اذا قصد به معنى لا يحتمله لا يثبت له الحكم المسوق له الحكلام . قوله ﴿ من أجل أنهن اخترنه ﴾ يشير الى أنهن لولم يكن اخترنه كان ماقال طلاقا وهو خلاف ما يفيده ظاهر القرآن فانه يفيد أن الاختيار للدنيا ليس بطلاق وانما اذا اخترن الدنيا ينبغى له صلى الله تعالى عايه وسلم أن يطلقهن ولهذا قال أهل التحقيق ان هذا الاختيار خارج عن محل النزاع فلا يتم به الاستدلال على مسائل الاختيار

مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُ ٣٤٤٧ أَخْبَرَنَا كُمَّـدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّنَا خَالَدَ قَالَ حَدَّنَا شَادُهُ فَلَ الشَّعْبِيُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ خَالِد بْنِ الحْرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ وَهُو ٣٤٤٣ الله عَبْد المَلكَ عَنْ عَاصِم عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ النّبِي صَلَّى الله عَبْد الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ الله بْنُ مُحْدِد الْأَعْلَى قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله شَعْبُةُ عَنْ سُلْمَانَ عَنْ أَبِي الشَّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَدْ خَيْرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَسْاءَهُ أَفَكَانَ طَلَاقًا . أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَدِد الضَّعيفُ قَالَ حَدَّنَا أَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالْحَرَّنَاهُ أَلْكُعْمَشُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ مُسْرُوق عَنْ عَائشَة قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

### ٢٨ خيار المملوكين يعتقان

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّنَا أَبْنُ مَوْهِبِ عَنِ الْحَدَى الْعَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد قَالَ كَانَ لِعَائِشَة غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْتَقَهُمَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد قَالَ كَانَ لِعَائِشَة غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ قَالَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْتَقَهُمَا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِمَاسُولِ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَبْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ

#### الذي هو محمد أن يشتم بالسب

فليتأمل. قوله ﴿ فهل كانطلاقا ﴾ أى كما يزعم من يقول اذا اختارت الزوج كان طلاقا أيضا لكن قد عرفتأنهذه الصورة غير داخلة فىالمتنازع فيه. قوله ﴿ غلام وجارية ﴾ بينهماز واج ﴿ ابدئى ؛ الغلام ﴾

### ٢٩ باب خيار الأمة

4557

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبْدَأْنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّ عَنْ عَائْشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فَى بَرِيرَة ثَلَاثُ مُنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمْ الْبَيْتِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ فَقُرِّبَ الْيَه خُبْرُ وَأَدْمُ مَنْ أَدْمُ الْبَيْتِ وَسَلَّمَ الْبَرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ فَقُرِّبَ الْيَه خُبْرُ وَأَدْمُ مَنْ أَدْمُ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمَرْمَةُ قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمُوكَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هُوعَلَيْهَا عَمْدُ قَقَالُ رَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هُوعَلَيْهَا صَدَقَةُ وَهُو لَنَا الْمُومَةُ وَلَا الْمُعْدَقِيقَ وَالله عَلَيْه وَسَلَّمَ هُوعَلَيْهَا صَدَقَةُ وَهُو لَنَا هُدَيَّةً وَالْمَ مَنْ عَبْدالرَّحْنَ الله عَلَيْه عَنْ عَالَمَ الْمَلْمَ الْكُومُ وَلَيْعَ عَنْ هَالُومُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوعَلَيْهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشَرَّ طُوا الْوَلَاءَ فَذَكَرُتُ ذَلَاكُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَالَّ الشَّهَ عَنْ هُسَامَ عَنْ عَنْهُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَالَّ الشَّرَيْمَ الْوَلَاءُ وَلَا عَدْتَهُ وَالْوَلَاءُ وَسَلَّمَ فَالْا الْشَرِيمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْمُ الْشَرِيمَ وَلَا الْوَلَاءُ وَلَا الْمُؤَلِّ وَلَا الْمُولَاءُ وَمَا الْوَلَاءُ وَلَا الْوَلَاءُ وَلَا الْمُؤْلِكَ وَلَا الْوَلَاءُ وَلَا الْوَلَاءُ وَلَا الْوَلَاءُ وَلَا الْوَلَاءُ وَلَا الْمُؤْمَالُ الْشَرِيمَ وَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَا وَلَا مُعَلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْمَالُ الْمُؤْمَالُولُومُ الْولَالَا وَلَا الْمُؤْمَالُولُومُ الْولَالَا الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمَا الْولَا ال

45 EV

﴿ كَانَ فَى بِرِيرَةُ ثَلَاثُ سَنَى ﴾ قال القاضى عياض حديث بريرة كثير السنن والعلم والآداب وعنى قول عائشة رضى الله عنها ثلاث سنن أى أنها سنت وشرعت بسبب قصتها وعند وقوع قضيتها

قيل أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ باعتاقها قلت وهذا لا يمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فحيرت فى زوجها ﴾ فظهر به خيار العتق للمرأة مطلقا أواذا كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين ﴿ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ أى فيها ﴿ خبز وأدم ﴾ فى المجمع الادم ككتب فى كتب . فظاهره أنه بالضمتين جمع نعم يجوز السكون فى كل ماكان بضمتين وعلى هذا فالظاهر أن الاول بضم فسكون مفرد والثانى بضمتين جمع ومعنى أدم البيت الادم التى توجد فى البيوت غالبا كالخل والعسل والتمر ﴿ ولنا هدية ﴾ فبين أن العين الواحدة يختلف حكمها

يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَتُهْدَى لَنَا مِنْهُ فَذَكُرْتُ ذَاكَ للنَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُاوُهُ فَانَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُو لَنَا هَدِيَةٌ

### ٣٠ باب خيارالأمة تعتق وزوجها حر

أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ قَالَتَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ أَعْتقيها الشّرَ يَتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُها وَلاَدَها فَذَكُرْتُ ذَلْكَ للنّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ أَعْتقيها فَاتَّ فَاتَّتُ فَالْتَ فَأَعَتقْتُها فَدَعَاها رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَيْرَها مَنْ زَوْجَها قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وكَذَا مَا أَهْتُ عَنْدُهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَها وَكَانَ زَوْجُها حُرًّا مَنْ زَوْجَها قَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وكَذَا مَا أَهْتُ عَنْدُهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَها وَكَانَ زَوْجُها حُرًّا عَرْدُو بِنُ عَلَى عَنْ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ ٢٠٠٠ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ ٢٠٠٥ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ قَالَ حَدَّنَنا شُعْبَةً عَنِ الْخَكْمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ ٢٠٠٤ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلْيَهُ وَسَلّمَ وَقَالَ الشّرَبَها وَأَعْتقيها فَانَ الْوَلَاءَ لَمْ أَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدَيَةٌ وَخَيْرَها رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَكَالَ وَخُوالُولُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا هُو لَقَالَ هُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَوْعِلَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا هَدَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا الْمُؤْلُولُوا الْمَالِمُ وَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

وما فيه من غير ذلك بماكان قدعلم قبل ذلك وقد أفر دجماعة من الأئمة الكلام عليه بالتأليف

باختلاف جهات الملك. قوله ﴿ فقال كاوه ﴾ أى واعطونى آكل وهذا هو محل السؤال ففيه اختصار والا فعائشة ليست هاشمية فيحل لها الصدقة والله تعالى أعلم . قوله ﴿ وكان زوجها حرا ﴾ أى حين أعتقت قيل حديث عائشة قد اختلف فيه كما سيجى، وحديث ابن عباس لااختلاف فيه بأنه كان عبدا فالاخد به أحسن وقيل بل كان في الاصل عبدا ثم أعتق فلعل من قال عبد لم يطلع على اعتاقه فاعتمد على الاصل غبد أختل من قال عبد لم يطلع على الخاف بعد فوقع على الاصل عبد أنه معتق فعه زيادة علم ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد فوقع

4501

### ٣١ باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْباَنَا جَرِيرْ عَنْ هَشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاتَبَتْ بَرِيرَةُ عَلَى نَفْسَهَا بِتَسْعِ أُواق فَى كُلِّ سَنَة بُأُوقِيَّة فَاتَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فَقَالَتْ لَا إِلّا أَنْ يَشَاؤُا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحَدَةً وَ يَكُونُ الْوَلَاءُ لَى فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ فَكَلَّمَتْ فَى ذَلِكَ أَهْلَهَا فَأَبُوا عَلَيْهَا إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَتْ لَا هَالله إِنَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَتْ لَا هَالله إِنَّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَتْ يَارَسُولُ الله إِنَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَتْ يَارَسُولُ الله إِنَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّا بَيْرَةً أَتْنِي وَسَلَّمَ مَا هَذَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ بَرِيرَةَ أَتْنِي اللهُ عَلَى كَانِيمَا فَقَالَتْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَمَ عَدَّةً وَاحِدَةً وَ يَكُونُ الْوَلَاءُ لَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله مَا قَالَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَدَّةً وَاحِدَةً وَ يَكُونُ الْوَلَاءُ لَى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله مَا قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَلَاء عَلَى الله وَالله وَالله وَالله النَّالِ الله الله وَالله وَلَاء وَالله وَاله وَالله وَالمُولِولَ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُولِو وَالله وَالله وَ

منهم ابن جرير وابن خزيمة و بلغه بعضهم نحو مائة فائدة ﴿ لاهاالله اذا الاأن يكون الولاء لى ﴾ قد تكام الناس قديما وحديثا على هذه اللفظة وقالوا ان المحدثين يردونها هكذا وأنه خطأ والصواب لا ها الله ذا باسقاط الألف من ذا وقد ألفت في ذلك تأليفا حسنا وأودعته برمته في كتاب

الاختلاف فى خبرها فالتوفيق ممكن بهذا الوجه فالاخذ به أحسن والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أن أعدها لهم ﴾ أىأشتريك منهم بهما وأعدها لاأنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم فى الكتابة اعانة لبريرة فان ذلك لايجوز بل اشتريت وأعتقت ﴿ لا ﴾ أى اشترى و لاأعد الدراهم ﴿ هاالله ﴾ كلمة هابدل من واو القسم ومابعدها مجرور يقال هاالله موضع والله بقطع الهمزة مع أثبات ألفها وحذفه ﴿ اذا ﴾ أى اذا شرطوا الولاء لانفسهم وللناس فى تحقيق هذه الكلمة كلام طويل الذيل فتركناه مخافة التطويل مع كفاية ماذكرنا فى ظهور معناها ﴿ واشترطى لهم الولاء ﴾ أى اتركيهم على ماهم عليه من اشتراط الولاء لهم ولا يخفى مافيه من الخداع وقد أول للبيع بالشرط فكيف اذاكان فيه خداع وقد أول

خَمَدَ أَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْـه ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتَاب ألله عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُونَ أَعْتَقَ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لَى كَتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَحَقَّ وَشَرْطُ الله أَوْتَقُ وَكُلُّ شَرْط لَيْسَ في كتَاب ألله فَهُو بَاطلٌ وَ إِنْ كَانَ مائَةَ شَرْط فَيْرَهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَليه وَسَلَّمَ مَنْ زَوْجَهَا وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتَ نَفْسَهَا قَالَ عُرْوَةُ فَلَوْ كَانَ حُرًّا مَاخَيَّرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغْيِرَةُ بْنُ سَلَّمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وهيب عَنْ عَبَيْد أَلله بْن عَمْرَ عَنْ يَزِيدَ بْن رُومَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضَى الله عَنْمَ الله كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا . أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بِنُ زَكَرِيًّا بِنْ دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ عَنْ زَائِدَةَ 4504 عَنْ سَمَاكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا الشَّرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أَنَاسِ مِنَ الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَرَسُولَ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَلَنْ وَلَى النَّعْمَةَ وَخَيْرَهَارَسُولُ أَلله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لَعَائشَةَ لَحَمَّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَوْ وَضَعْتُمْ لَنَا مَنْ هَٰذَا الَّاحْمِ قَالَتْ عَائَشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَعَلَيْهَا صدقة وهو لنَا هَدية . أَخْبَرَنَا مُحَدُّد بن إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَبِي بُكُيْرِ الْكُرْ مَانِي قَالَ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ وَكَانَ وَحِي

#### اعراب الحديث (من زوجها) اسمه مغيث بضم الميم

بعضهم هذا اللفظ بما يقتضى أنها ماشرطت لهم ما باعوا منها فالصحيح فى الجواب أنه تخصيص من الشارع ليبطل عليهم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لئلا يطمع أحد فى مثله أصلا والله تعالى أعلم ﴿ ليست فى كتاب ﴾ أى مخالفة لحسكم الله . قوله ﴿ لمن ولى النعمة ﴾ أى نعمة الاعتاق

أَيهِ قَالَ وَ فَرِقْتُ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ قَالَتْ عَائِشَهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَرِيرَةَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرَيَهَا وَ أَشْتَرَطَ الْوَلَاءُ لَأَهْلَهَا فَقَالَ اَشْتَرِيهَا فَانَّ الْوَلَاءُ لَنَهُ عَنْ بَرِيرَةً وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرَيَهَا وَ أَشْتَرَطَ الْوَلَاءُ لَأَهْلَهَا فَقَالَ اَشْتَرِيهَا فَانَّ الْوَلَاءَ لَمَنَ الْوَلَاءَ لَمَن الْوَلَاءَ لَمَن اللهُ اللهُ عَدْ ذَلْكَمَا أَدْرِى وَأَتِى رَسُولُ الله صَلَقَةً الله عَلَى الله عَدَي الله عَلَى بَرِيرَةً قَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ عَلَي عَلَي بَرِيرَةً قَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّةٌ عَلَي عَلَي بَرِيرَةً قَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى اللهُ ال

W200

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْد الله بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّهْرَ عِنْدَهُ فَقَالَ بَعْضُنَا ثَلَاثِينَ وَقَالَ بَعْضُنَا تَسْعًا وَعَشْرِينَ فَقَالَ أَبُو الصَّحَى حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَاسِ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَعَشْرِينَ فَقَالَ أَبُو الصَّحَى حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَاسِ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا وَنَسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ أَمْرَأَة مِنْهُنَّ أَهْلَهَا فَدَخَاتُ الْمُسْجِدَ فَاذَاهُو مَلا آنَ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو فِي عُلِيَّةً لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو فِي عُلِيَّةً لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو فِي عُلِيَّةً لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهُ فَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلُهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلُهُ وَسَلَّمَ فَلُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلُهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْتُ مِنْهُ وَلَا خَدْثُلَ عَلَى النَّيِّ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا لَا وَلَكُنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا لَا وَلَكُنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا فَقَالَ أَطَلَقُتَ نَسَائِهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ فَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالْ حَدَّيْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّقَنَا لَا وَلَكُنِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا حَدَّيْنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّيْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَالِهُ وَلَا حَدَّثَنَا خَالِهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا حَدَّثَنَا خَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَا ا

809

#### ﴿ فَعَلَيْهُ ﴾ بضم العين وكسرها هي الغرفة والجمع العلالي

قوله ﴿وفرقت﴾ بكسر الراء أى خفت وهو من قول شعبة والصيغة للمتكلم ﴿وسمعته﴾ للمخاطب قوله ﴿فيعليه ﴾ بضم العين وكسرها وكسر اللام المشددة وتشديد الياء أى غرفة ﴿فنادى بلالا ﴾ المشهور أمه استأذن بو اسطة عبد له صلى الله تعالى عليه وسلم بو اسطة استئذان ذلك العبد له ﴿ آليت ﴾ أى حافت من الدخول عليهن وهذا ليس من اب الايلاء المؤدى الى الطلاق المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه ولكنه

مُعيدٌ عَن أَنَسَ قَالَ آلَى النَّهِ صَدِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ نَسَائِهِ شَهْرًا فِي مَشْرَبَة لَهُ فَدَكَ فَعَيْدُ عَن أَنَسَ قَالَ آلَى النَّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ نَسَائِهِ شَهْرً قَالَ الشَّهْرُ تَسْعُ وَعَشْرُونَ تَسْعًا وَعَشْرُونَ لَيْلَةً ثُمُ نَزَلَ فَقِيلَ يَارَسُولَ اللهَ أَلَيْسَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ الشَّهْرُ تَسْعُ وَعَشْرُونَ

#### ٣٣ باب الظهار

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيثُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الْحَكِبْنِ أَبَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَّ صَدِيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَدْ ظَاهَرَ مَنَ اَمْرَأَتِي قَوْقَعْتُ قَبْلُ أَنْ أَكَفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ فَوَقَعْ عَلَيْهَا فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي ظَاهَرْتُ مَنَ اَمْرَأَتِي فَوَقَعْتُ قَبْلُ أَنْ أَكُفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحُمُكَ الله قَالَ رَأَيْتُ خَلْحَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَاأَمَرَ الْحَكَمَ اللهُ عَرَّوَ وَجَلً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلَى ال

ايلاءلغة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ أليس ﴾ أى الشأن. قوله ﴿ قبل أن أكفر ﴾ من التكفير أى أعطى الكفارة ﴿ لا تقربها ﴾ بنتح الراء أى مرة ثانية . قوله ﴿ قال رحمك الله يارسول الله ﴾ الظاهر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ بالدعاء بالرحمة فقال له يرحمك الله كما تقدم فقابله الرجل بمثل ذلك أو بأحسن منه حيث استعمل صيغة المضى و وقع الاختصار من الرواة فنقل البعض الأول والبعض

عَكْرِ مَةَ قَالَ أَنَى رَجُلْ نَيَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ الله إِنَّهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتُه ثُمَّ غَشَيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَانَبِيَّ الله رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقَيْها فَيَالُهُ مَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَلْ حَتَى تَقْضَى مَا عَلَيْكَ وَقَالَ إِسْحَقُ فَى فَالْقَمَرِ قَالَ نَبِي الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَلْ حَتَى تَقْضَى مَا عَلَيْكَ وَاللَّه عُمَّد قَالَ أَبُوعَبْد الرَّهُ مِن المُرْسَلُ أَوْلَى عَديه فَاعْتَرَوْهُمَ عَلَيْكَ وَاللَّه عُلَيْكَ وَاللَّهُ عُلَيْكَ وَاللَّهُ عُمَّد قَالَ أَبُوعَبْد الرَّهُمِ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ المُسْلَدُ وَالله سُبَحَانَهُ وَتَعَلَى أَعْلَى أَعْتَرَلُ حَتَى تَقْضَى مَا عَلَيْكَ وَاللَّهُ عُمَّد قَالَ أَبُوعَ بَدُ الرَّهُمَ قَالَ أَبْرَاها عَمْ قَالَ أَبْرُعَلَ الله عَرْ وَتَعَلَى أَعْلَى أَعْمَلُ مَا عَلَيْكَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُعَمُ الله وَاللّهُ الله عَرْ وَجَهَا فَكَانَ عَن الْأَعْمَ وَاتَ لَقَدْ جَايَتُ فَوْلَ الله عَرْ وَجَهَا فَكَانَ عَنْ عُرُورَةً عَن عُرُولُ الله عَرْ وَجَهَا فَكَانَ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّه يَالله وَاللّه فَي زَوْجَهَا وَتَشْتَكِى إِلَى الله وَالله يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُ اللّه عَرْ وَجَلَ قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه يَعْمَلُكُ فَى زَوْجَهَا وَتَشْتَكِى إِلَى الله وَاللّه يَالله وَاللّه يَالله وَالله يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُ اللّه يَا

# ٣٤ باب ماجاء في الخلع

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْخَزُومِيُّ وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْخَيْرَةُ بِنَ سَلَمَةً قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْخَيْرَةُ مِنْ عَيْرٍ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ الْمُنْتَزِعَاتُ والْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمَ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْبُوعَبِ الرَّحْنِ والْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمَ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْبُوعَبِ الرَّحْنِ والمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ قَالَ الْحَسَنُ لَمَ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْبُوعَبِ الرَّحْنِ

﴿ المنتزعات والمختلعات هن المنافقات ﴾ قال في النهاية يعني التي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن

الآخر و فى تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك دلالة على جو از الدعاء بالرحمة له صلى الله تعالى عليه وسلم قوله ﴿ وسع ﴾ بكسر السين أى يدرك كل صوت ﴿ فكان يخفى على ﴾ بتشديد الياء يريد أنها تشكو سراً حتى يخفى على وأنا حاضر كلامها . قوله ﴿ المنتزعات والمختلعات ﴾ فى النهاية يعنى اللاتى يطلبن الخلع والطلاق من أز واجهن بغير عذر وكونها المنافقات أى أنها كالمنافقات فى أنها لاتستحق دخول الجنة مع من يدخلها

4634

4591

الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْئًا . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ 4574 مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْد الرَّحْمٰن أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيبَةَ بنْت سَهْل أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِت بْن قَيْس بْن شَمَّاس وَأَنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ خَرَجَ إلى الصبح فَوَجَدَ حَبِيبَةً بنْتَ سَهْلِ عَنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هذه قَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُسَهِلِ يَارَسُولَ الله قَالَمَاشَأَنْكُ قَالَتْلاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بنُ قَيْسلزَوْجها فَلَتَ اجَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ قَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ هَٰذِهِ حَبِيبَةُ بنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ يَارَسُولَ ٱللَّهَ كُلُّ مَاأَعْطَانِي عنْدى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِت خُذْ مِنْهَا فَأْخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلَهَا . أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْن 4534 جَميل قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدٌ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاس أَنَّ أَمْرَأَةَ ثَابِت أَبْنَ قَيْسِ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْه في خُلُق وَلَا دين وَلَكُنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الْاسْلَام فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه اتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَقْبُلَ الْحَديقَةُو طَلَّقْهَا تَطْلَيقَةً . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنِ بن حَرَيْثَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بن مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ بن 3737

بغــــير عذر

أو لا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فى الغلس﴾ بفتحتين أى ظلمة آخر الليل ﴿ لاأناو لاثابت﴾ يحتمل أن لا الثانية مزيدة والحبر محذوف بعدهما أى مجتمعان أى لا يمكن لنا اجتماع و يحتمل أنها غير زائدة وان خبر كل محذوف أى لاأنا مجتمعة مع ثابت و لاثابت مجتمع معى . قوله ﴿ أكره فى الاسلام ﴾ أى أخلاق الكفر فى حال الاسلام أو أكره الرجوع الى الكفر بعد الدخول فى الاسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة

٢٥ باب بدء اللعار

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَ عَنِ الْزُهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ عَنْ عَاصِمُ بْنِ عَدِي قَالَ جَاءَتَي عُويْمِرُ رَجُلًا مَنْ بَنِي الْعَجْلَانِ فَقَالَ أَيْ عَاصِمُ أَرَأَيْثُمْ رَجُلًا رَأَي مَعَ أَمْرَأَتُه رَجُلًا أَيقْتُلُونَهُ وَمَعْلَا فَقَالُ أَيْ عَاصِمُ اللهِ عَاصِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَائِلَ عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسَائِلَ وَكُوهَمَا جَاءَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسَائِلَ وَكُوهَمَا جَاءَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَاهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَاعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُعَامِلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَاعُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْمَاعُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الل

﴿ انامرأتي لا تمنع يدلامس ﴾ تقدم الكلام عليه ﴿ فقال غربه النشئت ﴾ أي بعده ايريد الطلاق

العداوة فى البين قد يفضى الى ذلك فلذلك أريد الخلع . قوله ﴿ لا تمنع ﴾ أى يد لامس ﴿ غربها ﴾ من التغريب بمعنى التبعيد أى طلقها كما تقدم أن تتبعها نفسى أى من شدة المحبة والـكلام عليه قد تقدم

4540

4577

فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَسَالُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَانْتَ بِهَا قَالَ سَهْلٌ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عند قَدْ أَنْزَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتكَ فَأَنْتَ بِهَا قَالَ سَهْلٌ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عند رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَا وَيَلاَعَنَا فَقَالَ يَارَسُولَ الله وَ الله ابْنُ أَمْسَكُمْ مَا لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَارَقَهَا قَبْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِفَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَارَقِهَا قَلْمَارَتْ سُنَةً الْمُتَلَاعَنِينَ فَضَارَتْ سُنَةً الْمُتَلَاعَنِينَ

#### ٣٦ باب اللعان بالحبل

حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّتَنَا عُمَرُ بِنُ عَلِي قَالَ حَدَّتَنَا اللهِ عَنْ أَبْ عَلَى قَالَ لَا عَنْ رَسُولُ اللهِ الْرَاهِيمُ بِنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَامِمِ بِنِ مُحَدَّدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَيْنَ الْعَجْلَانِي وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتُ حُبْلَى

#### ٣٧ باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ سُئِلَ هِشَامٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذُفُ الْمَا أَنَهُ عَلَى قَالَ سُئِلَ هَا أَنَ عَنْدُهُ مَنْ اللّهُ عَنْ ذَلْكَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَنْدُهُ مَنْ الْكَ عَنْ ذَلْكَ وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَنْدُهُ مَنْ ذَلْكَ عَلْمَا فَقَالَ إِنَّ هَلَالَ بْنَ أَمْيَةً قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ بَشِرِيكَ بْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ ذَلْكَ عَلْمًا فَقَالَ إِنَّ هَلَالَ بْنَ أَمْيَةً قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ بَشِرِيكَ بْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَخُو الْبَرَاءِ

### ﴿ بشريك بن السحماء ﴾ بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد وقال القاضي عياض وشريك

قوله ﴿ لاعن﴾ أى أمر باللعان. قوله ﴿ ان عنده من ذلك علم ﴾ هو بالنصب اسم ان وان كتب بصورة المرفوع و يحتمل أن يكون مرفوعاً بتقدير ضمير الشأن أى إن الشأن عنده من ذلك ﴿ بشريك ابن السحاء ﴾ بفتح السين وسكون الحاء المهملة بن والمد قال القاضى عياض وشريك هذا صحابى وقول من قال أنه يهودى باطل ﴿ وكان أخو البراء ﴾ هكذا في الندخة التي عندى وغيرها والصواب وكان

أَنْ مَالِكَ لأُمِّه وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَاعَنَ فَلَاعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ابْنَ مَالِكَ لأَمْةً وَانْ جَاءَتْ بِهِ أَكْدَلَ ابْنَ أَمْيَةً وَانْ جَاءَتْ بِهِ أَكْدَلَ ابْنَ أَمْيَةً وَانْ جَاءَتْ بِهِ أَكْدَلَ ابْنَ أَمْيَةً وَانْ جَاءَتْ بِهِ أَكْدَلَ جَعْدًا جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُو لَشَرِيكِ بْنِ السَّحْاءِ قَالَ فَأَنْبَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْدَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ فَهُو لَشَرِيكِ بْنِ السَّحْاءِ قَالَ فَأَنْبَتْ أَنَّا جَاءَتْ بِهِ أَكْدَلَ جَعْدًا أَحْمَشَ السَّاقَيْنِ

#### ٣٨ كيف اللعان

4579

أَخْبَرَنَا عَمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْدُ بْنُ حُسَدِينَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ حَسَانَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ انَّ أَوَّلَ لَعَانَ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هَلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحَاء بِأُمْرَأَتِه فَأَتَى النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَلَالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحَاء بِأُمْرَأَتِه فَأَتَى النَّيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ بِنَا لَكَ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعَة شُهَدَاء وَاللَّا فَذَ فَى ظَهْرَكَ يُردُدُ ذَلِكَ بَلْكَ فَقَالَ لَهُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعَة شُهَدَاء وَاللَّا فَذَ فَى ظَهْرَكَ يُردُدُ ذَلِكَ عَلَيْه مِرَارًا فَقَالَ لَهُ النَّيْ صَلَى الله عَارَسُولَ الله إِنَّ الله عَرْ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّى صَادَقُ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَرْ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّى صَادَقُ وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَرْ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّى صَادَقُ وَلَيْنُ لَنَّ اللهُ عَرْ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّى صَادَقُ وَلَيْزُلَنَّ اللهُ عَرْ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّى صَادَقُ وَلَيُنْزِلَنَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَنِّ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْ وَجَلَ لَيَعْلَمُ أَنِي عَلَيْهِ مَرَارًا فَقَالَ لَهُ هُلَالُ وَلُهُ لَوْ اللهُ عَالَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ لَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْ وَجَلَّ لَيْعَالًا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

هذا صحابی وقول من قال أنه يهو دى باطل (سبطا) بكسر البا وسكونها المسترسل الشعر (قضی العينين) بالهمزة والمد على فعيل أى فاسدالعين بكثرة دمع أو حمرة أوغير ذلك (أكحل) الكحل بفتحتين سواد فى أجفان العين خلقة (جعدا) بفتح الجيم وسكون العين الذى شعره غيرسبط (حمش الساقين) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش

أخا البراء بنمالك فليتأمل ﴿ فلاعن ﴾ أى أمر باللعان ﴿ أبصروه ﴾ أى ولدها ﴿ سبطاً ﴾ بفتح فكسر أوسكون أى مسترسل الشعر ﴿ قضى، العينين ﴾ بالهمز والمد على وزن فعيل أىفاسدالعينين بكثرة دمع أوحمرة أوغيرذلك ﴿ أكحل ﴾ ذو سواد فى أجفان العين خلقة ﴿ جعداً ﴾ بفتح الجيم وسكون العين الذى شعره غير سبط ﴿ حمش الساقين ﴾ بحاءمه ملة مفتوحة وميمساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش الساقين أى دقيقهما ﴿ فَا نَبْتَ ﴾ على بناء المفعول . قوله ﴿ أربعة شهدا، والا فحد ﴾ المشهور نصب الأول بتقدير أقم و رفع الثانى بتقدير يثبت أو يجب حد

عَرُّ وَجَلَّ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّىءَ ظَهْرى منَ الْجَلْد فَبَيْنَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْه آيَةُ اللَّعَانِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إِلَى آخر الآيَة فَدَعَا هلاَلًا فَشَهِدَ أَرُّبعَ شَهَادَات بالله إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادقينَ وَ الْخَامَسَةُ أَنَّ لَعْنَـةَ الله عَلَيْـه انْ كَانَ منَ الْكَاذبينَ ثُمَّ دُعيَت المر أَهُ فَشَهدَتْ أُرْبَعَ شَهَادَات بالله انَّهُ لَمَنَ الْكَاذِبِينَ فَلَتَّا أَنْ كَانَ فِي الرَّابِعَةَ أُو الْخَامسة قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفُوهَا فَانَّهَا مُوجَبَّهُ فَتَلَكَّأَتْ حَتَّى مَاشَكَكُنَا أَنَّهَا سَتَعْتَرَفُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ عَلَى الْبَمَينِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ أَنْظُرُوهَا فَانْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لَمَلَالَ بِنْ أَمَيَّةً وَ انْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنَ فَهُوَ لَشَرِيكَ بْنِ السَّحْمَاء جَفَّاءَتْ به آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا خَمْشَ السَّاقَيْنَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ لَوْلَا مَاسَبَقَ فيهَا مِنْ كَتَابِ الله لَكَانَ لي وَ لَهَا شَأَنْ قَالَ الشَّيْخُ وَ الْقَضيءُ طَويلُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بَمْفَتُوحِ الْعَيْن وَلَاجَاحظهمَا وَ أَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

## ٢٩ باب قول الامام اللهم بين

أَخْبَرُنَا عِيسَى بِن حَمَيْد قَالَ أَنْبَأَنَا ٱللَّيْثُ عَن يَحْيَى بِن سَعِيد عَن عَبْد الرَّحْمَن بن مُ

### الساقين أى دقيقهما ﴿ فتلكا ت ﴾ أى توقفت وتبطأت

(ما يبرى،) بالتشديد من التبرئة (فانها موجبة) أى للعذاب فى حق الكاذب (فتلكائت) أى توقفت أن تقول (سائراليوم) قيل أريد باليوم الجنس أى جميع الآيام أو بقيتها والمرادمدة عمرهم (ربعاً) بفتح فسكون أى متوسطاً غير طويل ولا تصير (من كتاب الله) أى من حكمه بدر، الحد عمن لاعن أو من اللمان المذكور فى كتابه تعالى أو من حكمه الذى هو اللعان (لكان لى ولها شأن)

الْقَاسِم عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ ذُكرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ أَبْنُ عَدَى فَى ذَلْكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مَنْ قَوْمه يَشْكُو أَلَيْهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَعَاصَمُ مَا أَبْتُلِيتُ بَهْذَا إِلَّابِقُولِي فَذَهَبَ بِهِ الْيَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَ تَهُوَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلَيلَ ٱللَّحْمِ سَبِطَ الشُّعَرِ وَكَانَ الَّذِي أُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عَنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ بِيِّنْ فَوَضَعَتْ شَدِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عَنْدَهَا فَلَا عَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلّ لابن عَبَّاس فى المجْلس أهي الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَوْ رَجَّمْتُ أَحَدًا بِغَيْر بَيْنَة رَجَمْتُ هذه قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَا تِلْكَ أَمْرَأَةُ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْاسْلَامِ الشَّرَّ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَدَّد أَبْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَر عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمعت عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ التَّلاَعُن عندَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَ فَ فَلَقِيَّهُ رَجُلْ مِنْ

4511

#### ﴿ خدلا ﴾ بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ولام وهو الغليظ الممتلىء الساق ومثله الخدلج

فى اقامة الحدعليما كذاقالوا و يلزم أن يقام الحد بالأه ارات على من لم يلاءن فالأقرب أن يقال لولا حكمه تعالى بدرء الحد بلاتحقيق لكان لى ولها شأن والله تعالى أعلم. قوله (ما ابتليت) على بناء المفعول (آدم) كافعل أى أسمر اللون قيل هو من أدمة الأرض وهو لونها و به سمى آدم (خدلا) بفتح خاء معجمة وسكون دال مهملة ولام هو الغليظ الممتلىء الساق (بين) بالشبه (فلاعن) أى أمر باللعان وظاهره أن اللعان وقع بعد وضع الحمل وأنهم توقفوا فيه الى الوضع (تظهر فى الاسلام الشر) قال النووى معناه

# ع باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة

أَخْبَرَنَا عَلَى ثُنْ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ ٣٤٧٢ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامَسَة عَلَى فَيه وَقَالَ إِنَّهَا مُوجَبَةٌ

# ١٤ باب عظة الامام الرجل والمرأة عند اللعان

أَخْسَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَالَمَ عَدُ الْمُلك بْنُ أَبِي سُلْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبِيرٍ يَقُولُ سُئلتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَة

أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت ببينة و لااعتراف. قوله ﴿قططاً ﴾ بفتحتين أوكسر الأو لى شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان. قوله ﴿على فيه ﴾ أى فم الرجل الملاعن ولا يتصور فى المرأة

أَبْنِ الزَّبِيرِ أَيْفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ مَاأَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَقَامِي إِلَى مَنْزِل أَبْن عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَباً عَبْدِ الرَّحْنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ الله إِنَّ أُوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلْكَ وَلَانُ بِنُ فَلَانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهَ أَرَأَيْتَ وَلَمْ يَقُلْ عَمْرُو أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ منَّا يرَى عَلَى أَمْرَأَتُه فَاحِشَةً إِنْ تَكُلُّمَ فَأَمْرٌ عَظيم وَقَالَ عَمْرُو أَتَى أَمْرًا عَظيمًا وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مثل ذلك فَلَمْ يُحِبُهُ فَلَمْ الْكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَبْتُلِيتُ به فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هُؤُلًا الآيَات في سُورَة النُّور وَالَّذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ حَتَّى بَلَغَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَبِدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنيا أَهُوَنُ مَنْ عَذَابِ الآخرَة فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ ثُمَّ تَنَّى بِالْمَرْأَة فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادات بِالله إِنَّهُ لَمَنَ الصَّادَقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثُنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَات بألله إنَّهُ لَمَنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

#### ٤٢ باب التفريق بين المتلاعنين

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَشَامٍ حَدَّثَنِي الْمُثَنِّي وَاللَّفْظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَشَامٍ حَدَّثَنِي قَالَ أَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ

45 V E

سَعِيدٌ فَذَكُرْتُ ذَاكَ لا بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ أَخُوى بَنِي الْعَجْلَانِ

#### ٢٤ استتابة المتلاعنين بعد اللعان

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ كُلْبِ عُمَرَ رَجُلْ قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخُوى بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبْ فَهَلْ مَنْكُمَا تَابُّ قَالَ لَهُمَا ثَلَاثًا فَأَبِيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْعَجْلَانِ وَقَالَ الله يَعْلُمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبْ فَهَلْ مَنْكُمَا تَابُّ قَالَ لَهُمَا ثَلَاثًا فَأَبِيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُوبُ وَقَالَ الله يَعْدُو بْنُ دينَارِ إِنَّ فِي هَذَا الْحَديث شَيْئًا لِاَزْلَكَ تُحَدِّث بِهِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَا لَيْ فَلَى قَالَ الرَّجُلُ مَالًى قَالَ لَاكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِي أَبْعَدُ مَنْكَ

### عع اجتماع المتلاعنين

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَقَالَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٌ جَبَيْرٌ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاعِنَيْنَ حَسَابُكُمَا عَلَى الله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاعِنَيْنَ حَسَابُكُمَا عَلَى الله عَلَى ا

التفريق وفيه أنه لابد من تفريق الحاكم أوالزوج بعد اللعان و لا يكفى اللعان فى التفريق ومن لا يقول به يرى أن معناه فأظهر أن اللعان مفرق بينهما والله تعالى أعلم. قوله ﴿ بين أخوى بنى العجلان ﴾ أى بين الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوى بنى العجلان لتغليب الذكر على الأنثى والله تعالى أعلم. قوله ﴿ مالى ﴾ أى المال الذي صرف عليها فى المهر وغيره والتقدير ما شأن مالى أو أيذهب مالى ﴿ فهى ﴾ الظاهر أن

4514

### 20 باب نفى الولد باللعان وإلحاقه بامه

أَخْدَبَرِنَا قَتَدِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالَكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدَا أَنْ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدَا فَاللهِ وَمُرَّاتَهُ وَفُرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَمِّ عَمَلَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَته وَفُرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَته وَفُرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَمِّ

27 باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَانَا سَهُيْانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد بِن الْمُسَيَّبِ عَنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ هَلْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَدَلَمُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَدَلَمُ وَهُوَ يُرِيدُ وَلَاكَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَدَلَمُ وَهُوَ يَرِيدُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَدَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمُ وَهُو يَرُونَ عَلَلْ عَلَيْهِ وَسَدَلَمُ وَهُو يَرُونَ عَالَ حَدَّيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُو يَرُونَ عَالَ حَدَّ ثَنَا يَرِيدُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهُو يَرِيدُ وَهُو يَرِيدُ وَهُو يَرُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ عَنْ وَلَوْ وَهُو يُرِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو يُو يُولُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَقَالَ هَلْ اللهُ عَلَى مَنْ إِبْلَ قَالَ فَعَمَ الْمُ وَاللّهُ عَلَى مَا أَلُوانُهُمَا قَالَ خُورُونَ قَالَ فِيهَا ذَوْدُو وُو وَلُو وَلُو وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَالْمَا أَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا أَلُوالُهُ عَلَى مَا أَلُو اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى مَا أَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَلُولُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَالَا عَلْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ منأورق ﴾ هو الذي فيه سواد ليس بصاف ﴿ نزعه عرق ﴾ قال في النهاية يقال نزع اليه في الشبه

الضمير للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير والله تعالى أعلم . قوله ﴿ باب اذا عرض ﴾ من التعريض ﴿ بامرأته وشكت ﴾ بصيغة التانيث والظاهر وشك بصيغة التذكير كما فى الكبرى وقيل يحتمل أن يكون من السكوت أى لم يصرح بما يو جب القذف . قوله ﴿ غلاماً أسود ﴾ أى على خلاف لونى ﴿ حمر ﴾ بضم فسكون جمع أحمر ﴿ من أو رق ﴾ أى أسود والو رقسواد فى غيره وجمعه و رق بضم واو فسكون و نزعه عرق يقال

ذَاكَ ثُرَى قَالَ لَعَلَهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عَرْقَ قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عَرْقَ قَالَ فَلَمْ يُرُخَصْ لَهُ فَى الانتفاء منهُ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ مَحَدُ بْنِ الْمُغَيْرَة قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو حَيْوَةَ حَمْتَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو حَيْوَةَ حَمْتَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو حَيْوَةَ حَمْتَى قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنِ الزَّهْرِيَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عَنْدَرَسُولِ شَعَيْدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عَنْدَرَسُولِ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْفَو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْمَرَاكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَى فَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَ فَهَالَ مَا أَدْرِى قَالَ فَهَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَ فَهَا لَ فَيَهَا إِيلْ وَالَ فَهَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

٤٧ باب التغليظ في الانتفاء من الولد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَا عَا عَلَا ع

اذا أشبهه وقال النووى المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومعنى نزعه أشبهه

نزعاليه فىالشبهاذا أشبههوقال النووى المرادبالعرق ههذا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرومعنى نزعه أشبهه واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه. قوله (فليست من الله) أى من دينه أو رحمته وهذا تغليظ لفعالها ومعنى (ولا يدخلها الله جنته) أى لاتستحق أن يدخلها الله جنته مع الأولين (وهو ينظر اليه) أى الرجل ينظر الى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر الى الرجل فهو تقبيح لفعله والله

أُحتَجَبَ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُوسِ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقيامَةِ

٤٨ باب الحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش

أَخْبَرِنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْخَجَرُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِبد وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْ ةَ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَ اشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُو ةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتِ أَخْتَصَمَ سَعَدُ بَنْ أَبِي وَقَاصِ وَعَبَدُ بِن

زَمْعَةً فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَارَسُولَ اللهِ أَبْنُ أَخِي عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ الَى ٓ أَنَّهُ أَبْنُهُ ا

ٱنْظُرْ إِلَى شَبِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ الله

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَبِهِ فَرَأَى شَبَّها بَيِّناً بِعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

الْحَجَرُ وَأَحْتَجِي مِنْهُ يَاسُودَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ يَرَسُودَةَ قَطْ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّبِيرِ مَوْلَى لَمْمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

واجتذبه اليه وأظهر لونه عليه ﴿ الولد للفراش ﴾ قال فى النهاية أى لمالك الفراش وهو الزوج والمولى والمولى والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها ﴿ وللعاهر الحجر ﴾ العاهر الزانى يقال عهر يعهر عهر اوعهورا اذا أتى المرأة ليلا للفجور بها شم غلب على الزنا مطلقا والمعنى لاحظ للزانى فى الولد

تعالى أعلم. قوله ﴿ الولد للفراش ﴾ أى لصاحب الفراش أى لمن كانت المرأة فراشاً له ﴿ وللعاهر ﴾ الزانى ﴿ الحجر ﴾ أى الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال فى صدق هذا الكلام ثبوت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم. قوله ﴿ شبها ﴾ بفتحتين واحتجى منه مراعاة للشبه فكا نه

78.37

4574

TEAS

TEAO

الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَتْ لزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَوُّهَا هُو وَكَانَ يَظُنُّ بَآخِرَ يَقْعُ عَلَيْهَا جَفَاءَت بولَد شبه الَّذي كَانَ يَظُنُّ بِهِ فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى فَذَكَرَتْ ذَلْكَ سَوْدَةُ لرَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْوَلَدُ للْفَرَاشِ وَأَحْتَجَى مَنْهُ يَاسَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكَ بأخ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْد الله عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ للهْرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن وَلَا أُحْسُبُ هَٰذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ وَ ٱللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

#### باب فراش الامة

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائشَةَ قَالَت أُخْتَصَمَ سَعْدُ بِنَ أَبِي وَقَاصَ وَعَبْدُ بِنَ زَمْعَةَ فِي أَبْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي عَتْبَةُ إِذَا قَدَمْتَ مَكَة فَانْظُر ابْنَ وَليدَة زَمْعَةَ فَهُوَ أَبْنَى فَقَالَ عَبْدُ بن زَمْعَةَ هُوَ أَبْنَ أَمَة أَبي وُلدَ عَلَى فَرَاشَ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَبَّهَا بَيْنَا بِعَثْبَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَ أَحْتَجِي مِنْهُ يَاسَوْدَةً

> وانماهو لصاحبالفراش أى لصاحب أمالولد وهو زوجها أومولاها وللزانى الخيبة والحرمان وهو كقوله الآخر له أىااتر ابلاشي له وذهب قوم الى أنه كنى بالحجر عن الرجم وليس كذلك لأنه ليس كلزان يرجم ﴿ واحتجى منه ياسودة فليس لك بأخ ﴾ قال النووى أمرها بالاحتجاب

> صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد الى أنه مع الحاق الولد بالفراش يؤخـذ فى الأحكام بالأحوط . قوله ﴿ يَنْظُمُهَا ﴾ هو افتعال من الوطء وأصله يوتطئها أبدلت الواو تا. وأدغمت في التا. كما في يتعد و يتقى من الوعد والوقاية ﴿ فليس لك بأخ ﴾ أى فى استحسان الدخول والا فهو أخ فى ظاهرااشرع للالحاق

PA37

# وذكر الاختلاف على الشعبى فيه فى حديث زيد بن أرقم

أَخْبَرَنَا أَبُوعَاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِح الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبْد خَيْر عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَتِي عَلِيُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ بَلَاثَة وَهُوَ بِالْكِينَ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طُهْرٍ وَاحد فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقرَّ ان لَه لَدَ ابِالْولَد قَالَالَا بَشَلَاتَة وَهُو بِالْكِينَ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَة فِي طُهْرٍ وَاحد فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقرَّ ان لَه لَدَ ابِالْولَد قَالَالَا فَمُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْه وَسُلَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى الدِّية وَلَا كَلَا لَا فَأَقْرَع بَيْنَهُمْ فَأَلْحَق الْولَد بَالله عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى عَلَيْه الله عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى الدِّية وَلَا كَلَا لَلله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى الله عَلَيْه وَسُلَى الله عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ وَقَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّ وَالْعَ عَلَيْه وَسَلَّ وَاللّهُ عَلَيْه وَسَلَّ وَاللّهُ وَسَلَّ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمْ وَسَلَّ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَّ وَلَلْ عَلَيْه وَسَلَمْ عَنِ الشَّعْمِ قَالَ عَلَيْه وَسَلَمْ عَنِ السَّعْمِ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَسَلَمْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

4677

PA37

ندبا واحتياطا لأنه فى ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبها لكن لما رأى صلى الله عليه وسلم الشبه البين بعتبة ابن أبى وقاص خشى أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال المازرى و زعم بعض الحنفية أنه انما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء فى رواية احتجى منه فانه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف فى هذا الحديث بل هى زيادة باطلة مردودة ﴿ فضحك حتى بدت نواجذه ﴾ بالذال المعجمة جمع ناجذ وهى الاضراس قال فى النهاية

وقيل هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة . ومنهم من تمسك بهانقال بعدم الالحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على أنه عبده وهذا تأويل بعيد . قوله ﴿أتقران لهذا﴾ أي أترضيان بكون الولد للثالث وتتركان دعواه مسامحة ﴿صارت عليه القرعة ﴾ أي خرجت القرعة باسمه ﴿ثلثي الدية ﴾ أي القيمة والمراد قيمة الأم فامها انتقلت اليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لايلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث على على ما اذا لم يوجد القائف وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه والله تعالى أعلم ﴿وضحك ﴾ أي فرحا وسروراً بتوفيق الله تعالى عليه للصواب و لذلك قرره على ذلك أو تعجباً بما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة عليه للصواب و لذلك قرره على ذلك أو تعجباً بما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة

أَخْبَرَنِي عَبْدُ أَلله بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمَى عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ قَالَ بِينْاَ نَحْنُ عَنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْهَيْنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَعَلَى بَهَا فَقَالَ يَارَسُولَ الله أَتَى عَلَيًّا ثَلَاثَةُ نَفَر يَخْتَصِمُونَ في وَلَد وَقَعُوا عَلَى أَمْرَأَة في طُهْر وَسَاقَ الْحَديثَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن أَبِي الْخَليلِ عَنْ زَيْد بْن أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعَلَى ۖ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَوْمَئذ بالْهَيَن فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلَيًا أَتَى فَي تَلَائَة نَفَر اُدَّعَوْا وَلَدَ أَمْرَأَة فَقَالَ عَلَي لأَحَدهم تَدَعُهُ لَهُ ـذًا فَأَنَّى وَقَالَ لَهُ ـذًا تَدَعُهُ لَهٰذَا فَأَبَّى وَقَالَ لَهُ ـذًا تَدَعُهُ لَهٰذَا فَأَنَّى قَالَ عَلَيَّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنتُمْ شَرَكًا مَتَشَا كَسُونَ وَسَأَقْرَعَ بَيْنَكُمْ فَأَيَّكُمْ أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ فَهُو لَهُ وَعَلَيْه ثُلْثَا الدِّيةَ فَضَحكَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِين قَالَ حَدَّثَنَا 1937 خَالدٌ عَن الشَّيْبَاني عَن الشُّعْبِي عَنْ رَجُل منْ حَضْرَ مَوْتَ عَنْ زَيْد بن أَرْقَمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيًّا عَلَى ٱلْمَن فَأَنَّى بِغُلَام تَنَازَعَ فيه ثَلَاثَةٌ وَسَاقَ الْحَديث

والمراد الأول لأنه ماكان يبلغ منه الضحك حتى يبدو آخر أضراسه كيف وقدجاء فى صفة ضحكه التبسم وان أريد بها الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نو اجذه فى الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النو اجذبأ واخر الاسنان (أنتم شركاء متشاكسون) أى مختلفون متنازعون

جمع ناجذ وهى الأضراس قال فى النهاية والمراد الأول لأنه ماكان يبلغ به الضحك الى أن تبدو آخر أضراسه كيف وقد جاء فى صفة ضحك التبسم وان أراد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله فى ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه فى الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الاسنان قوله ﴿ أتاه نفر ﴾ أى خبر نفر والله تعالى أعلم. قوله ﴿ متشاكسون ﴾ أى مختلفون متنازعون

٣٤٩٢ خَالَفَهُمْ سَلَمَةُ بُنُ كُمَيْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً الْبَنِ كُمَيْلِ قَالَ سَمْعَتُ الشَّعْبَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَليلِ أَو ابْنِ أَبِي الْخَليلِ أَنَّ ثَلاَئَةَ نَفَر الْبِي الْخَليلِ قَالَ سَمْعَتُ الشَّعْبَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَليلِ أَو ابْنِ أَبِي الْخَليلِ أَنَّ ثَلاَئَةَ نَفَر الشَّعْبَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَليلِ أَو ابْنِ أَبِي الْخَليلِ أَنَّ ثَلاَئَةً نَفَر الشَّرَكُوا فَى طُهْرَ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ أَرْفَعَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِلْ اللهُ عَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْعَلَمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

#### ٥١ باب القافة

٣٤٩٣ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهُ فَقَالَ أَلْمَ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَامِ لَمَنْ بَعْض . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ اللهُ عَنْمَ قَالَ إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَامِ لَمَنْ بَعْض . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ اللهُ عَنْمَ قَالَ أَنْ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ دَخَلَ اللهُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْمَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ نُجْزِزًا عَلَيْ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ نُجْزِزًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ نُجْزِزًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ نُحِزِزًا فَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَلَمْ تَرَى أَنَّ نُحِزِزًا

(تبرق) بفتح التاء وضم الراء أى تضىء وتستنير من السرور والفرح (أسارير وجهه) هى الحنطوط التى تجتمع فى الجبهة وتنكسر واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع الجمع أسارير (ألمترى أن مجززا) بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاى مشددة مكسورة ثم زاى أخرى هذا هو الصحيح المشهور وحكى فتح الزاى الأولى وحكى محررا باسكان الحاء المهملة و بعدها راء والصواب الأولى (نظر الى زيد بن حارثة وأسامة) قال المازرى كانت الجاهلية

﴿ باب القافة ﴾ جمع قائف وهو من يستدل بالخلقة على النسب و يلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات قوله ﴿ تبرق ﴾ بفتح التاء وضم الراء أى تضىء و تستنير من السرور والفرح ﴿ أسارير وجهه ﴾ هى خطوط تجتمع فى الجبهة و تتكسر ﴿ أَلَم ترى ﴾ بفتح راء و سكون ياء على خطاب المرأة ﴿ أَن مجززا ﴾ بجيم و زايين معجمتين أو لاهما مشددة مكسورة و وجهسر و ره أن الناس كانو ا يطعنون فى نسب أسامة من زيد لكونه

الْمُدْ لَجِيَّ دَخَلَ عَلَى وَعَنْدَى أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ فَرَأَى أَسَامَةً بِنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَياً رَوْسَهُمَا وَبَدَت أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هَذِه أَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض

# ٥٢ إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد

أَخْبَرَنَا مَحْوُدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّي عَنْ عَبْدَالْحَيْدِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَسُلَمَ وَأَبْتَ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلَمَ فَحَاءَ ابْنَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْأَبْ هَمْنَا وَالْأُمُّ هَمْنَا مُلَا أَنْ تُسْلَم فَكَاء وَسَلَمَ الْأَبْ هَمْنَا وَالْأُمُّ هَمْنَا ثُمُّ عَيْدُ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ الْاَثْمَ هَمْنَا وَالْأُمُّ هَمْنَا ثُمُّ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَالْاَمُ هَمْنَا وَالْاَمُ هَمْنَا وَالْالْمُ اللّهُمَ الْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَالْمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللّمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللّمُ وَسَلَمُ وَاللّمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُولُ وَاللّمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللّمُ وَالْمُ وَالْمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُوا وَ

تقدح فى نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد وكان زيد أبيض أزهر اللون فلما قضى هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبى صلى الله عليه و سلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن فى النسب (من بثر أبى عنبة) بكسر العين

أسود وزيد أبيض وهم كانوا يعتمدون على قول القائف فبشهادة هذا القائف يندفع طعنهم وقد أخد بعضهم من هذا الحديث القول بالقيافة فى اثبات النسب لأن سروره بهذا القول دليل صحته لأنه لايسر بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتقدون القيافة فصار قول القائف حجة عليهم وهو يكفى فى السرور . قوله (المدلجى) بضم ميم وسكون دال وكسرلام قوله (اللهم اهده) من أنكر تخيير الولديرى أنه مخصوص ضره رة أن الصغير لا يهتدى بنفسه الى الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق للخير بدعائه صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم . قوله (من بئر أبى عنبة) بكسر العين وفتح النون أظهرت

يُخَاصِمْنِي فِي أَبْنِي فَقَالَ يَاغُلَامُ هٰذَا أَبُوكَ وَهٰذِهِ أَمَّكَ خَفْذُ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَمِّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

#### ٥٣ عدة المختلعية

أَخْبَرَنَاأَبُوعَلِي مُحَدَّدُ بْنَ يَحْيَى الْمُرْوَزِيْ قَالَ أَخْبَرَنِي شَاذَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَخُوعْبُدَانَ قَالَ حَدَّيْنَا فَلَا أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدَالَرَّحْنَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وفتح النون بئر على ىر يدمن المدينة

حاجتها الى الولد ولعل محل الحديث بعد الحضانة مع ظهور حاجة الام الى الولد واستغناء الاب عنه مع عدم ارادته اصلاح الولد والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ان ربيع ﴾ بضم را، وفتح موحدة وتشديد ياء مثناة من تحت ﴿ أن تتربص ﴾ أى تنظر ﴿ حيضة ﴾ من لايقول به يقول ان الواجب فى العدة ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبنى على أن الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالاتفاق أما عندمن يقول بالتخصيص نخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأماعند غيره فلمكان التخصيص أولا والمخصوص

W59A

عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدِ بِهِ فَتَمْكُثِي حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً قَالَ وَأَنَّا مُتَبِعٌ فِي ذَلِكَ قَطْاء رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْيَمَ الْمُغَالَيَّة كَانَت تحت ثَابِت بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَت مَنْكُ

# ٥٤ ما استثنى من عدة المطلقات

أَخْبَرَنَا زَكَرِياً بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبِرْ آهِيمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَلَى بْنُ وَاقد قَوْلهِ مَا نَنْسَخْ مَنْ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ النَّحُويْ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلهِ مَا نَنْسَخْ مَنَ قَالَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيةً مَكَانَ آية وَالله أَعْلَمُ بَعَا يُنزَلُ الآية وَقَالَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيةً مَكَانَ آية وَالله أَعْلَمُ بَعَا يُنزَلُ الآية وَقَالَ وَإِذَا بَدَلُنَا آيةً مَكَانَ آية مَنَ الْقُر آنِ الْقَبْلَةُ وَقَالَ وَإِنَا بَعْنَا فَا الله عَنْ مَنَ الْقُر آنِ الْقَبْلَةُ وَقَالَ وَالْمَ وَاللَّهُ مَا يُسْخَ مَنَ الْقُر آنِ الْقَبْلَةُ وَقَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا نُسْخَ مَنَ الْقُر آنِ الْقَبْلَةُ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَنْ الْخَيْصَ مَنْ نَسَائَكُمْ إِن الشَّامُ فَعَدَّامُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا عَالَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# ﴿ المغالية ﴾ بفتح الميم والغين المعجمة من بني مغالة بطن من الأنصار

أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم. قوله ﴿ حديثة عهد به ﴾ أى بالزوج أى بدخوله عليك أو بالجماع وهذا يقتضى أن الحيض الواحد أيضا غير لازم فى ذاته وانما اللازم الاستبراء ان علمت بالجماع ﴿ المغالية ﴾ بفتح ميم وغين معجمة من بنى مغالة بطن من الانصار . قوله ﴿ القبلة ﴾ أى التوجه فى الصلاة الى بيت المقدس بافتراض التوجه الى الكعبة أو بالعكس انقلنا أن النسخ فى القبلة كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضى أن له ذكرا فى القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان فى القرآن الاأنه نسخ حكما وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحى والحكم مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بنا، الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه الى الكعبة فيصح بلا تأويل والله تعالى أعلم ﴿ فنسخ من ذلك ﴾ أى الدكلام الثانى نسخ من الكلام الاول بعض صور

# فَ الَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّة تَعْتَدُّونَهَا

# 00 باب عدة المتوفى عنها زوجها

#### ﴿ قيس بنقهد ﴾ بالقاف

المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قرو ﴿ فقال ﴾ أى ناسخا من الاول بعض الصور أيضا وهي ما اذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا . قوله ﴿ تحد ﴾ من الاحداد وهو المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والاحداد ترك الزينة للعدة والمضارع ههنا بمعنى المصدر بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل ﴿ أربعة أشهر وعشرا ﴾ منصوب بمحذوف أى فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . قوله ﴿ في شر أحلاسها ﴾ بفتح همزة جمع حلس بكسر حاء وسكون لام وهو كساء يلي ظهر البعير أى شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير ﴿ فلا أربعة أشهر وعشرا ﴾ أى فلا تصبر فى الاسلام أربعة أشهر وعشرا انكاراً لطلب التربص بعد أن خفف الله تعالى برحمته ماخفف والله تعالى أعلى . قوله ﴿ ابن قهد ﴾ بالقاف

الَّنِيَ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ انَّ ٱبْنَتَى تُولَقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنِّى أَخَافُ عَلَى عَيْنَهَاأُفَأَ كُحُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَدْكَانَتْ احْدَاكُنَّ تَجْلُسُ حَوْلًا وَإِنَّمَا هَى أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَرًا فَاذَا كَانَ الْحَوْلُ خَرَجَتْ وَرَمَتْ وَرَاءَهَا بَبْعَرَة . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ . ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمَعْتُ نَافعًا يَقُولُ عَنْ صَفيَّةَ بِنْتِ أَبِّي عُبِيْدٍ أَنَّهَا سَمَعَتْ حَفْصَـةَ بْنَتَ عَمْرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لا مُرَأَة تُؤْمَنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر تَحَدُّ عَلَى مَيِّت فَوْقَ ثَلَاثُ الْاَعَلَى زَوْجِ فَانَّهَا تَحَدُّ عَلَيْه أَرْبَعَـةَ أَشْهُر وَعَشْرًا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاء قَالَ أَنْبَأَنَا سَعيد عَنْ 80.5 أيُوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بِعَضْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلُّ لاُمْرَأَة تُؤْمِنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر تَحدّ عَلَى مَيِّت أَكْثَرَ مَنْ ثَلَاثَة أَيَّامِ الْآعَلَى زَوْجِ فَانَّهَا تَحَدَّعَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهَر وَعَشَرًا • اخبرنى 40.0 إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا السَّهْمَى يَعْنَى عَبْدَ الله بْنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعيد مض ازواج النبي صلى وَهِيَ أَمْ سَلَمَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

# ﴿ أَفَأَ كُلُّهَا ﴾ بضم الحاء

قوله ﴿أَفَا كُلُها﴾ بضم الحاء وقيل أو بفتحها ﴿وانما هي﴾ أى العدة ﴿أربعة أشهر وعشرا﴾ بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن وقيل برفع الاول على الاصل وجاء برفعهما على الاصل ﴿ببعرة بفتح الباء وسكون العين أو فتحها وكانت عند الخروج ترمى ببعرة كا نها تقول كان جلوسها فى البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة الى حق الزوج عليها كالرمية بالبعرة

40.A

40.V

# ٥٦ باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

(سبیعة) بضم السین المهملة و تتحالباء الموحدة (نفست) بضم النون أی ولدت (بعد و فاة زوجهابلیال) قیل أنها شهر وقیل أنها دونه (تعلت فی نفاسها) قال فی النهایة أی ارتفعت وظهرت من قولهم تعلی علی أی ترفع قال و یجوز أن یکون من قولهم تعلی الرجل من علته اذا بری أی خرجت من نفاسها و سلمت (تشوفت للاً زواج) أی طمحت و تشرفت

قوله ﴿انسبيعة ﴾ بضم السين المهملة وفتح الموحدة واسكان التحتية ﴿نفست ﴾ على بناء المفعول أى ولدت كذاذ كره السيوطى وقلت أو على بناء الفاعل بكسر الفاء فان الذى بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذى بمعنى الحيض الأشهر فيه بناء الفاعل . قوله ﴿اذا تعلت ﴾ بتشديد اللام من تعلى اذا ارتفع أو برأ أى اذا ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلمت والظرف متعلق بامر لا لاستمرار العدة الى وقت الخروج من النفاس بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت أو بتنكح والتقييد به لالاستمرار العدة الى وقت الخروج من النفاس بل لان العادة أن النكاح يؤخر الى وقت الخروج من النفاس . قوله ﴿عن أبي الفاء أى طمحت وتشرفت ﴿فعيب كبيع من إلى السنا بل به فتح السين . توله ﴿تشوفت ﴾ بالفاء أى طمحت وتشرفت ﴿فعيب كبيع من

ذَلُكَ عَلَيْهَا فَذُكَرَ ذَٰلِكَ لَرَسُولِ أَللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ مَا يَمْنَعُهَا قَدَ انْقَضَى أَجَلُهَا . أَخْبِرَنَا مُحْمُودُ بِن غَيْلَانَ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّه بنسعيد قَالَ سَمَعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ انْحَتَلَفَ أَبُو هُرَيْرَةً وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَمْلُهَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَزُوَّجُ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنَ فَبَعَثُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تُوفَى زَوْجُ سَبَيْعَةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِخَمْسَة عَشَرَ نصْف شَهْر قَالَتْ نَخُطَبَهَا رَجُلان خَطَّتْ بنَفْسها إِلَى أَحَدهما فَلَتَّا خَشُوا أَنْ تَفْتاَتَ بنَفْسها قَالُوا إِنَّكَ لَا يَحلِّينَ قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْت فَأَنْكحى مَنْشَئْت . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَمُحَمَّد قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْد رَبِّه بْن سَعِيد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سُئَلَ ابْنُ عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَن ٱلْمَتُوفَى عَنْهَا زُوجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ أَنْ عَبَّاسِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُوهُرَوْةَ إِذَاوَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً فَسَأَلَهَا عَنْ ذَاكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَيَّةُ بَعْدَ

من العيب. قوله ﴿أبعد الاجلين﴾ يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان احداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل وهي قوله تعالى وأو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و لم ندر أن العمل بأيهما فالوجه العمل بالأحوط وهو الاخذ بالأجل المتأخر فان تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به وان تقدم يؤخذ بأربعة أشهر نعم قد يتساويان فلا يبقى أبعد الأجلين بل هما يجتمعان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر ﴿فطت﴾ بحاءوطاء مهملتين والثانية مشددة أي مالت اليه ونزلت بقلها نحوه ﴿ فلما خشوا ﴾ كرضوا أي الثاني ومن معه ﴿ أن تفتات ﴾ افتعال من الفوت يقال فاته وافتاته الأمر أي ذهب عنه وأفاته اياه غيره والباء ههنا للتعدية الى المفعول من الفوت يقال فاته وافتاته الأمر أي ذهب عنه وأفاته اياه غيره والباء ههنا للتعدية الى المفعول

وَفَاة زَوْجِهَا بنصف شَهْر نَفَطَبَهَا رَجُلَان أَحَدُهُمَا شَابٌ وَالْآخُرُ كُهُلٌ فَعَطَّتْ إِلَى الشَّابّ فَقَالَ الْكُهْلُ لَمْ تَحْلَلْ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَّا فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتُ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَلْت فَانْكحى مَنْ شئت . أَخْبَرَنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد ٱلله بن بَزيع قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثير قَالَ حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْد الرَّحْمٰن قَالَ قيلَ لا بْن عَبَّاس في امْرَأَة وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بعشرينَ لَيْلَةً أَيَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ لَا إِلَّا آخرَ الْأَجَلَيْن قَالَ قُلْتُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلْكَ فِي الطَّلَاق فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ أَبْنَ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةً فَأَرْسَلَ غُلَامَهُ كُرَيْبًا فَقَالَ أَنْتَ أُمَّ سَلَمَةً فَسَلْهَا هَلْ كَانَ هَذَا سُنَّةً منْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَجَاء فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَيَّةُ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ فَكَانَ أَبُوالسَّنَابِل فيَمَنْ يَخْطُبُهَا . أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْبَى عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَارِ أَنَّ أَبَاهُرِيرَةَ وَ أَنْ عَبَّاسٍ وَأَبَّا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَذَا كُرُوا عَدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ عَنْدَ وَفَاة زَوْجِهَا فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس تَعْتَدُ آخِرَ الْأَجَلَيْن وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحَلُّ حِينَ تَضَعُ فَقَالَ

4104

الثانى والأول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها و يمكن أن يكون الباء فى نفسها بمعنى فى أو للآلة بتقدير المضاف و يكون المفعول المقدر جاراً ومجروراً من افتات عليه اذا تفرد برأيه دونه فى التصرف فيه والتقدير أن تفتات على أهلها فى أمر نفسها أو بر أى نفسها و يدل عليه روايات الحديث قوله ( والآخر كهل ) بفتح فسكون أى شيخ (غيبا) بالتحريك جمع غائب كحادم وخدم كذا ذكره السيوطى فى حاشية الموطأ قلت و يجوزان يكون بضم ففتوحة مشددة ذكره فى القاموس

194

أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ أَبْنَ أَخِي فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَضَعَتْ سَبَيْعَةُ الْأَسْلَيَّةُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِيَسِيرِ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَزُوَّجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصل بْن عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَ بْنَ آدَمَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ سَلْيَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَمُحَدَّد بن عُمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَضَعَتْ سَبَيْعَةَ بَعْدَ وَفَأَةِ زَوْجِهَا بَأَيَامٍ فَأَمْرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ تَزَوَّجَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِم عَنْ مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهُ بْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةُ تَنْفُسُ بَعْدَ وَفَاةً زَوْجَهَا بِلَيَالَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسَ آخرُ الْأَجَلَيْن وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِذَا نُفْسَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنَا مَعَ أَبْن أَخَى يَعْنَى أَبَا سَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلَكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ وَلَدَتْ سَبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجَهَا بِلَيَالَ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لرَسُول أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ أَخْبَرَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبِد الرَّحْن قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ أَنِ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا فَانَّ عَدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْن فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلْكَ فَجَاءَنَا من عندهَا أَنَّ سَبِيعَةَ تُوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاة زَوْجِهَا بِأَيَّام فَأَمْرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزُوَّجَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ بْن شُعْيِب بْن اللَّيْث بْن سَعْد قَالَ حَدَّثَنى

أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بِنَ رَبِيعَةً عَنْ عَبْد الرَّحْن بِن هُرْمَزَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبِيعَةً كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوفِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَي فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُكَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكَحَهُ فَقَالَ مَا يَصْلُحُ لَكَ أَنْ تَنْكَحَى حَتَّى تَعْتَدِّى آخر الْأَجَلَيْنَ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا منْ عشرينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَفْسَتْ فَجَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْ كُحِي . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْحِ قَالَ أُخْبَرَنِي دَاُودُ بْنُ أَبِي عَاصِمِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنْدَ أَبْنَ عَبَّاسَ إِذْ جَاءَتُهُ أَمْرَأَةً فَقَالَتْ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامَلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مَنْ أَرْبَعَة أَشْهَر مَنْ يَوم مَاتَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس آخرُ الْأَجَلَيْن فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَاب النبي صلى الله عَلَيْه وَسُلِّمَ أَنَّ سَبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ تُوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامَلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَأَمْرَهَا رَسُولُ الله صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلكَ . أَخْ بَرَنَا يُونسُ بْنُ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبُ قَالَ أَخْ بَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ أَنَّ عَبِيدَ أَللهُ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمْرَ بِن عَبْدِ ٱلله بِن أَرْقَمَ الزَّهْرِيِّ يَامَرِهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى

4014

﴿أبوالسنابل﴾ بفتح السين اسمه عمرو وقيل حبة بالموحدة وقيل بالنون ﴿ ابن بعكك ﴾ بموحدة مفتوحة شمعين ساكنة شم كافين الأولى مفتوحة

قوله ﴿ ابن بعكك ﴾ بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الأو لى مفتوحة

سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ الْأَسْلَيَّةِ فَيَسْأَلُهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حين أستفتته فَـكتب عمر بن عبد ألله إلى عبد ألله بن عتبة يخبره أنَّ سبيعة أخبرته كَانَتْ تَحْتَ سَعْدُ بْن خَوْلَةَ وَهُوَ مَنْ بَنِي عَامِر بْن لُؤَىّ وَكَانَ مَنَّ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوفَى عَنْهَا زَوْجَهَا فِي حَجَّة الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامَلُ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتُه فَلَمَّا تَعَلَّتْ منْ نَفَاسَهَا تَجَمَّلَتْ للْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكُ رَجُلٌ من بني عَبْد الدَّار فَقَالَ لَهَا مَالِي أَرَاكُ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكُ تُريدينَ النِّكَاحَ انَّكَ وَالله مَاأَنْت بنَا كح حَتَى تَمَرَ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرُ وَعَشَرًا قَالَتْ سَبِيعَةُ فَلَكَ اقَالَ لَى ذَلْكَ جَمَعْتُ عَلَى ثَيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلْكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْت حَملي وَأَمْرَني بِالنَّزُو يَجِ انْ بَدَالى . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَبْد الرَّحيم قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنْيَسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ مُحَدِّد أَبْنِ مُسْلِمِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كَتَبَ اليَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ عَبَيْدَ اللَّهُ بِنَ عَبْد الله حَدَّثَهُ ا السنَابِلِ بنَ بَعْكُكُ بن السَّاق قَالَ لسنَعَةَ الأَسْ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمْرٌ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشَرًا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ فَأَنَّتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله

﴿ فَلَمْ تَنْشُبُ أَنْ وَضَعَتَ ﴾ قال فى النهاية لم ينشب أن فعــل كذا أى لم يلبث وحقيقته لم يتعلق بشيء غيره ولا اشتغل بسواه يقال نشب فى الشيء اذا دخل فيه وتعلق

قوله ﴿ فَلَمْ تَنْسُبَ ﴾ بفتح أو له وثالثه أى فلم يتأخر وضعها الحملءن موتالزوج ﴿ للخطابِ ﴾ جمع خاطب كالحكام جمع حاكم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا أَنْ تَنْكُحَ إِذَا وَضَعَتْ حَمَامًا وَكَانَتْ حَبْلَى فِي تَسْعَة أَثْنَهُر حِينَ تُوفِّيَ زَوْجَهَا وَكَانَتْ تَحْتَ سَعْد بْن خَوْلَةَ فَتُو فَى فَى حَجَّة الْوَدَاعِ مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَنَكَحَتْ فَتَى مَنْ قَوْمُهَا حينَ وَضَعَت مَا فِي بَطْنَهَا . أَخْبَرِنَا كَثير بن عَبيد قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن حَرْب عَن الزَّيدي عَن الزُّهُ رِيِّ عَنْ عَبِيْد الله بْن عَبْد الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَتْبَةَ كَتَبَ إِلَى عَمْرَ بن عَبْد الله بن الأرقم الزَّهْرِيِّ أَن اُدْخُلْ عَلَى سُبَيْعَةَ بنت الْحُرِث الْأَسْلَيَّةَ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا به رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَمْلُهَا قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله فَسَأَلْهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْد بْن خُولَةً وَكَانَ مَنْ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَن شَهِدَ بَدْرَا فَتُوفَى عَنْهَا فِي حَجَّة الْوَدَاعِ فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضَى لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشَّرًا مِنْوَفَاة زَوْجَهَا فَلَا اَتَعَلَّتُ مِن نَفَاسَهَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلُ رَجُلُمنْ بَني عَبْد الدَّارِ فَرَ آهَامَتَجَمِّلَةً فَقَالَ لَعَلَّك تُربدينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَثْهُر وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَتَّا سَمَعْتُ ذَلكَ من أَى السَّنَابِلِ جَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَخَدَّثْتُهُ حَدِيثِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْت حِينَ وَضَعْت حَمْلَك . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَدَّد قَالَ كُنْتُ جَالسًا في نَاسِ بِالْكُوفَة في مَجْلس للْأَنْصَار عَظيم فيهم عَبْدُ الرَّحْنَ بْنَ أَبِي لَيْلَي فَذَكَرُوا شَأْنَ سَبِيعَةَ فَذَكَرْتُ عَنْ عَبْدُ الله بْن عَتْبَةً بْن مَسْعُود فِي مَعْنَى قَوْل أَبْنِ عَوْنَ حَتَّى تَضَعَ قَالَ أَبْنُ أَبِي لَيْلَى لَكُنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلكَ فَرَفَعْتُ

404.

4041

صَوْتِي وَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِي ۚ أَنْ أَكْذَبَ عَلَى عَبْدَ الله بن عَتْبَةَ وَهُوَ في نَاحَيَة الْكُوفَة قَالَ فَلَقِيتُ مَالِكًا قُلْتُ كَيْفَ كَانَ ابْنُ مَسْعُود يَقُولُ فِي شَأْنِ سَبِيعَةَ قَالَ قَالَ الْبَحْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا يَجْعَلُونَ لَمَا الرُّخْصَةَ لَأَنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى . أُخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بن مسكين بن بميلَة يَمامَى قَالَ أَنبَأَنَا سَعيدُ بن أَبي مَرْيَمَ قَالَ أَنبَأَنَا مُحَدَّدُ بن جَعفر ح وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ أَبْنَ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ شَبْرَمَةَ الْكُوفِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعَيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بن قَيْسِ أَنَّ أَنْ مَسْعُود قَالَ مَنْ شَاءَ لَاعْنَتُهُ مَا أَنْزِلَتْ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَة الْلُتُوفَيَءَ مَهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَت الْلُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لَمَيْمُونَ . أَخْبَرْنَا أَبُو دَاوَدَ سَلَيْهَانَ بْنَ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ أَبْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زَهَيْرٌ ح وَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّتَنَا رُهَيْر بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْأَسُودِ وَمُسْرُوقٌ وعَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ سُورَةَ النِّسَاء الْقُصرَى

﴿ لَا نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ﴾ قال في النهاية القصرى تأنيث الأقصر يريد

قوله (لكن عمه) أى عبد الله بن مسعود (لايقول ذلك) بليقول بأبعدالاجلين فالظاهر أن ابن العم يتبعه وهذا الذي نقلت منه غير ثابت عنه ولهذا أنكر عليه محمد فقال (اني لجرى،) بحذف همزة الاستفهام (قال قال) أى ابن مسعود (أتجعلون عليه التغليظ) أى أبعدالا جلين وهذا من ابن مسعود انكار لما نقل عنه ابن أبي ليلي فعلم أن ما نقل عنه ابن أبي ليلي غير ثابت (لانزلت الح) بريد أن قوله تعالى وأو لات الاحمال أجلهن بعداً ربعة أشهر وعشر ا فالعمل على المتأخرة لانها ناسخة للمتقدمة. قوله (من شاء لاعنته) أي ما يخالفني فان شاء فليجتمع معى حتى نلعن المخالف للحق وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه ما يخالفني فان شاء فليجتمع معى حتى نلعن المخالف للحق وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه

# ٥٧ عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها

أَخْبَرَنَا مَحُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّتَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ أَبْنِ مَسْعُود أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ أُمْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بَهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ أَبْنَ مَسْعُود لَهَا مَبْلُ صَدَاق نِسَاجَهَا لَاوَكُسَ وَلَاشَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعَدَةُ وَلَهَالْمَيرَاثُ فَقَامَ مَعْقُلُ بْنُ سَنَانَ الْأَشْجَعِيْ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشْقِ أُمْرَأَةً مِنَّا مَثْلً مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَي بُرُوعَ عِبْتَ وَاشْقِ أَمْرَأَةً مِنَّا مَثْلً مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ فَي بُرُوعَ عِبْتَ وَاشْقِ أَمْ مَا أَمْلً مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ عَبْتَ وَاشْقِ أَمْ مَا أَمْلً مَا قَضَيْتَ فَقَرِحَ أَبْنُ مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ وَسَلَّمَ فَي بُرُوعَ عَنْمَ وَاشَقِ أَمْ مَا أَعْفَرِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَي بُرُوعَ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَالله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بُوعَ عَنْهُ وَسَلَّى مَلْ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَدَادِ

3 - 5 - 6 - - - - 0 93 31 0 - - 0 5

أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ لَا مُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَعِلُّ لِامْرَأَة تَحِدُّ عَلَى مَيِّت أَكْثَرَ مِنَ ثَلَاث اللَّا عَلَى رَوْجَهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بُنُ كَثيرِ قَالَ حَدَّثَنَا وَالْيَوْمِ الآخِرُ أَنْ تَعَدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةً أَيَّامَ إِلَّا عَلَى زَوْجَ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحَدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةً أَيَّامَ إِلَّا عَلَى زَوْج

٥٩ باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنَمْنُصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَقَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي

TOTY

سورة الطلاق والطولى سورة البقرة لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر وفي سورة

قوله ﴿لاوكس﴾ بفتح فسكون أى نقصان منه ﴿ولاشطط﴾ بفتحتين أى لازيادة عليه ﴿فيروع﴾ بكسر الموحدة أو فتحها. قوله ﴿لامرأة تؤمن الحداد فاعل لايحل بتقدير أن تحد. قوله ﴿لامرأة تؤمن الح يريد أن مفهوم الصفة يدل على أنه لا إحداد على الكتابية ولا يذنهض هذا دليلا على من لا يقول بالمفهوم

أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَيْد بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبِ بنْت أَبِي سَلَمَةُ أَنْ أَمْ حَبِيبَةً قَالَت سَمَوْتَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ عَلَى هـذَا الْمُنْبَرَ لَا يَحَلُّ لامْرَأَة تَوْمَنُ باللهوَرَسُولِه أَنْ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشَّرًا

# مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شَعْبَةً وَأَبْنُ جَرَيْجٍ وَيَحْيَبْنُ سَعِيد MOYA وَمُحَدُّدُ بِنَ إِسْحَقَ عَنْ سَعْدُ بِنَ إِسْحَقَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ كَعْبِ عَنِ الْفَارِعَة بِنْتِ مَالكَأْنَ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ فَقَتَلُوهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَتْ فِي دَارِ قَاصِيَة خَاءَتْ وَمَعَهَا أَخُوهَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا فَقَالَ أَجْلَسَى فِي بَيْتَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ . أَخْبِرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُعَنْ يَزيدَ بِنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدُ بْنِ مُحَمَّد عَنْ سَعْد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمَّته زَيْنَبَ بنْت كَعْب عَنِ الْفُرَيْعَة بنْت مَالِكُ أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لَيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ فَلَذَكَرَ تُ ذَلِكَ لِرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ إِنَّ لَسْتُ فِي مَسْكَن لَهُ وَلَا يَجْرَى عَلَى مَنهُ رِزْقًا فَأَنتَقُلُ إِلَى أَهْلِي وَيَتَامَاكَ وَأَقُومُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَفْعَلِي ثُمَّ قَالَ كَيْفَقُلْتِ فَأَعَادَتْ عَلَيْه قَوْلَهَا قَالَ أَعْتَدّى

الطلاق وضع الحمل وهو قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴿ أعلاج ﴾ جمع علج

قوله ﴿ فَي طَلُّبِ اعْلَاجِ ﴾ جمع علج وهو الرجل منالعجم والمراد عبيد ﴿ قَاصِيةٌ ﴾ أي بعيدة منأهلها أو من الناس مطقاً ﴿ الكتابِ ﴾ أى القدر المكتوب من العدة ﴿ أجله ﴾ أى آخره . قوله ﴿ عن الفريعة ﴾ بضم الفا. و فتحالرا. قوله ﴿ علوجاً ﴾ جمع علج

4046

حَيْثُ بِلَغَكَ الْخَبَرُ. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ عَنْ سَعْد بْنِ إِسْحَقَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ فَرَيْعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَرَيْعَةَ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ فَرَيْتُ لَهُ النَّقُلَةَ إِلَى أَهْلِي وَذَكَرَتْ لَهُ حَالًا مِنْ حَالِمًا قَالَتْ فَرَخَصَ لِى فَلَكَ حَتَى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجْلَهُ فَلَكَ خَتَى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ فَلَكُ خَتَى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ

٦١ باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ أَبْنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هٰذِهِ الآيَةُ عَدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجِ

٢٢ عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتبها الخبر

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْسُفْياَنَ عَنْسَعْدُ بِنْ إِسْحَقَقَالَ حَدَّثَنِي فَرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكَ أَخْتُ أَبِيسَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ حَدَّثَنِي فَرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكَ أَخْتُ أَبِيسَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ

وهو الرجل من العجم و يجمع على علوج أيضاً ﴿ بطرف القدوم ﴾ قال فى النهاية هو بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة

قوله ﴿ بطرف القدوم ﴾ بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على ستة أميال من المدينة ﴿ وَهُو تُولُ الله عزوجُل غير آخراج ﴾ ﴿ فَذَكُرَتُ لَهُ النقلة ﴾ في القاموس النقلة بالضم الانتقال . قوله ﴿ وهو قول الله عزوجُل غير آخراج ﴾ أي الى آخره والناسخ هو قوله فان خرجن فلاجناح عليكم فيافعلن في أنفسهن من معروف لايقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشراً لدلالتها على السنة فان قوله متاعا الى الحول يدل على السنة وهي منسوخة اتفاقا لأنانقول منسوخة في حق المدة ولا يلزم منه كونها منسوخة في حق المكان فليتأمل

4041

4044

تُوفِي زَوْجِي بِالْقَدُومِ فَأَتَيْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَذَ ّ رَثُلَهُ انَّ دَارِنَا شَاسِعَةٌ فَأَذِنَ لَهَا مُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ اُمْكُمْ فَي بَيْتِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ

٦٢ ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهو دية والنصرانية

MOMM

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَرِثُ بْنُ مَسْكَيْنِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّهُ ظُ لَهُ قَالَ أَبْ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي بَكْرَعَنْ حَمَيْدُ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَ أَلَّ الله عَنْ مَالِكَ عَنْ عَبْد الله بْنَ أَبِي سَكَرَعَنْ حَمَيْدُ بْنَ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهَ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَيِنَ تُوفِي أَبُوهَا أَبُو سُهْيَانَ بْنُ حَرْبِ فَدَعَتْ أَمْ حَبِيبَةَ بَطِيبِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيةً مُعْمَد وَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ رَوْجِ النّبِي صَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ رَفِي الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَيْهِ وَالله عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مَالِكُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى وَيْنَا بَاللهُ عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَاجَةً غَيْرَا أَيْقَ وَالله عَلَيْهِ عَلَى وَلِيلُو عَلَى وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَالْمَا عَلَى وَالله عَلَى وَلَكُمْ وَالْمَالِمُ عَلَى وَالله عَلَى وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَى وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَى وَلَكُمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَى وَلِكُمْ وَالْمُ و

## ﴿ ان دارنا شاسعة ﴾ أي بعيدة

قوله (شاسعة) أى بعيدة لادلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الحنبر دون الموت الأأن يقال الأمر يدل على أن المدة تعتبر من وقت الأمر لامن وقت الموت لكن يرد عليه أن الأمركان بعدوقت الحنبر فان اعتذر عنه باتحاد اليوم يقال يجو زأن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضاً ولا ما نع عقلا من ذلك على أنه لادلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبرو يوم الأمر فليتأمل قوله (فدهنت) بدال مهملة (جارية) بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما في يديها والمراد بعارضها جانبا وجهها شم مقتضى الحديث أن لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الاحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال كيف وقد لا تجد أصلا فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن شبهة الاحداد ظاهر الاأن الحديث

#### ٦٤ ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة

أَخْبَرِنَا حُسَيْنُ بِنُ مُحَدَّدَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيّةً

3404

(دخلت حفشا) بكسر المهملة وسكر نالفاء ومعجمة البيت الصغير الدليل القريب السمك سمى به لضيقه والتحفش الانضهام والاجتماع (فتفتض به قال في النهاية في رواية بالفاء والمثناة الفوقية والضاد المعجمة أي تكسر ماهي فيه من العدة بأن تأخذ طائر افتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش

يقتضى استعال الطيب والزينة والله تعالى أعلم ﴿ وقداشتكت عينها ﴾ بالرفع أوالنصب وعلى الثانى فاعل اشتكت ضمير البنت ﴿ أَفَا كَحَامًا ﴾ من باب نصر أو منع ﴿ حفشاً ﴾ بكسر الحا. المهملة وسكون الفاء البيت الصغير الضيق ﴿ فتفتض ﴾ بتشديد الضاد المعجمة فسره مالك بقوله تتمسح

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَدُّ اُمْرَأَةٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثَ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَانَّهَا تَحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا وَلَا ثَوْبَ عَصْبِ وَلَا تَكْتَحُلُ وَلَا تَمَنْشَطُ وَلَا تَمَسُّطِيبًا إِلَّاعِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ أُنُذًا مِنْ قُسْطُ وَأَظْفَارِ وَلَا تَكْتَحُلُ وَلَا تَكْتَحُلُ وَلَا تَمَنَّشَطُ وَلَا تَمَسُطِيبًا إلاَّعِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ أُنُذًا مِنْ قُسْطُ وَأَظْفَارِ أَخْبَرَنَا ثُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ أَلْهُ عَنَى مُسْلَم عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ طَهُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ عَنِ الْخَسَنِ بْنِ مُسْلَم عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ وَاللَّا اللهُ عَنْ الْفَالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْ الْقُومَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَا عَلْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

من الفض وهو الكسر وروى بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة قال الأزهرى وهى رواية الشافعى أى تعدو مسرعة الى منزل أبويها لأنها كالمستحبية من قبح منظرها من القبض وهو الاسراع يقال قبصت الدابة قبصاً اذا أسرعت وقال الهروى من القبض وهو القبض بأطراف الأصابع ﴿لاثوب عصب﴾ بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وموحدة بروديمنية يعصب غزلها أى يجمع و يشد ثم يصبغ و ينسج فيأتى موشيا لبقاء ماعصب منه أبيض لم بأخذه صبغ يقال برد عصب وبردعصب بالتنوين والاضافة وقيل هى برود مخططة ﴿ نبذ ﴾ جمع نبذة وهى القطعة ﴿ من قسط وأظفار ﴾ قال فى النهاية فى رواية من قسط أظفار والقسط ضرب من الطيب وقيل هو العود والقسط عقار معروف فى الأدوية طيب الرائحة تبخر به النساء والأطفال وهو أشبه بالحديث لاضافته الى الأظفار وقيل هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبهة بالظفر

قوله ﴿ ولا ثوبعصب ﴾ بفتح عين وسكون صاد مهملتين هو برود يمنية يعصب غزلها أى يربط ثم يصبغ و ينسج فيأتى مخططاً لبقاء ماعصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال بردعصب بالاضافة والتنوين وقيل برود مخططة وهذه الرواية تقتضى شمول النهى لثوب عصب و رواية أبى داود الاثوب عصب وذاك صريح في جواز ثوب عصب والله تعالى أعلم . قوله ﴿ نبذا ﴾ بضم النون وسكون الباء أى شيئاً قليلا ﴿ قسط ﴾ بضم قاف وسكون مهملة قال النووى القسط والاظفار نوعان معروفان من البخور خص فيهما لازالة

4040

الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِيَّابِ وَلاَ الْمُشَقَّةَ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكْتَحِلُ

#### 70 باب الخضاب للحادة

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّعَطِيَّةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةً تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةً تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةً تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةً تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحَدَّ عَلَى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةً تَوْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحْدَى الله وَالْيَوْمِ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَكْتَعِلْ بُولِهُ اللهِ عَلَى ذَوْجِ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَكْتَعِلْ وَلَا تَكْتَعِلْ وَلَا تَكْتَعَلَيْهُ وَلَا تَكُولُ وَلَا تَكْتَعَلَيْهُ وَلَا تَلْكُونُ اللهُ عَلَى ذَوْجِ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْكُونُ اللهُ عَلَى ذَوْجِ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَكْتَعَظِيهُ وَلَا تَلْلَهُ اللهُ عَلَى ذَوْجِ وَلَا تَكْتَعِلْ فَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكْتَعَلَا وَلَا تَلْالُهُ وَلَا تَعْمَلُوا اللهُ اللهُ وَلَا تَكْتَعَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكْتَعِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكْتَعَلَيْهِ وَلَا تَكْتَعْظِيلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُولُ وَلَا تَعْلَيْهُ وَلَا تَلْتَعَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُولُ وَلَا تَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا تُعْلَقُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْتُوالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٦ باب الرخصة للحادة ان تمتشط بالسدر

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْمَـدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمَعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ الصَّحَالَ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي أَمْ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيد عَنْ أَمُّهَا أَنَّ زَوْجَهَا أَيْ وَخُهَا اللَّهُ عَنْ أَمُّهَا أَنَّ زَوْجَهَا ثُوفًى وَكَانَتْ تَشْتَكَى عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ الْجَلَاءَ فَأَرْسَاتَ مَوْلَاةً فَلَا أَلَى اللهُ سَلَمَة فَسَأَلَتُهَا عَنْ كُولِ الْجَلَاءِ فَقَالَتُ لَا تَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ أَمْ لَا بُدَّ مَنْ هُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ ثُوفًى أَبُوسَلَمَةً وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَنِي صَبْرًا فَقَالَ مَاهَذَا يَاأُمْ سَلَمَةً وَقُدْ جَعَلْتُ عَلَى عَنِي صَبْرًا فَقَالَ مَاهَذَا يَاأُمْ سَلَمَةً وَقُدْ جَعَلْتُ عَلَى عَنِي صَبْرًا فَقَالَ مَاهَذَا يَاأُمْ سَلَمَةً وَقُدْ جَعَلْتُ عَلَي عَنِي صَبْرًا فَقَالَ مَاهَذَا يَاأُمْ سَلَمَةً وَقُدْ جَعَلْتُ عَلَى عَنِي صَبْرًا فَقَالَ مَاهَذَا يَاأُمْ سَلَمَةً وَقُدْ جَعَلْتُ إِلَّا بِاللَّيْلِ فَاللَّهُ مَنْ أَنُوسَلَمَةً وَقَدْ جَعَلْتُ قَالَ إِنَّهُ يَشُبُ الْوَجَهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلاّ بِاللَّيْلِ إِنَّهُ عَلَى عَنْ يَشُبُ الْوَجَهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلاّ بِاللَّيْلِ لَيْ اللَّهُ لَيْ مُعْمِلًا لَهُ اللَّهُ لَيْسُ فِيهِ طِيبٌ قَالَ إِنَّهُ يَشُبُ الْوَجَهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلاّ بِاللَّيْلِ

﴿ وَلَا الْمُمْشَقَةُ ﴾ أى المصبوغة بالمشق وهو بالكسر المغرة ﴿ كَـلَ الْجَلَاءُ ﴾ قال فى النهاية هو بالكسر والمد الأثمد وقيل هو بالفتح والمد والقصر ضرب مر. الكحل ﴿ يشب الوجه ﴾

الرائحة الكريهة لاللتطيب قوله (المعصفر) أى المصبوغ بالعصفر (فلا الممشقة) على لفظ اسم مفعول من التفعيل المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقاً بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب قوله (الجلام) بكسر ومد الاثمد وقيل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل (صبرا) بفتح فكسر أو سكون وقد تكسر الصاد عصارة شجر مر (انه يشب الوجه) بضم الشدين المعجمة من شب النار

2041

وَلَا تَمْتَشَطَى بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحَنَّاءِ فَانَهُ خِضَابٌ قُاتُ بِأَى شَيْءِ أَمْتَشِطُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ بِالسَّدِ وَلَا تَمْتَشُطُى بِالطَّيبِ وَلَا بِالْحَارِ فَانَهُ خِضَابٌ قُاتُ بِأَى شَيْءٍ أَمْتَشُطُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ بِالسَّدِ وَلَا تَمْتُ اللهِ عَلَى الطَّيبِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

# ٦٧ النهى عن الكحل للحادة

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ 4047 وَهُو ابْنِ مُوسَى قَالَ حَمِيدٌ وَحَدَّثَنَى زَيْنَابُ بِنْتَ أَبِيسَلَمَةً عَنْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ جَاءَت أُمْ أَةً مَنْ قُرَيْشْ فَقَالَتْ يَارَسُولَالله إِنَّ ٱبْنَتِي رَمدَتْ أَفَأَ كُحلُهَا وَكَانْتُ مُتَوَ فَيَ عَنْهَا فَقَالَالَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ثُمَّ قَالَتْ إِنِّى أَخَافُ عَلَى بَصَرِهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا قَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلَيَّة تَحَدُّ عَلَى زَوْجِهَا سَنَّةً ثُمَّ تَرْمِي عَلَى رَأْسِ السَّنَةَ بالْبَعْرَة . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ popa أَبْنُ عَبْدَالله بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد عَنْ حَمَيْد بْنِ نَافع عَنْ زَيْنَبَ بنْت أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ أُمْرَأَةً أَنَّت النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ عَن أَبْنَهَا مَاتَزُوجُهَا وَهِيَ تَشْتَكِي قَالَ قَدْكَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَحَدُّ السَّنَةَ ثُمَّ تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل وَانَّمَا هِي أُرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرًا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْن عِيسَى بْن مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد عَنْ حَمَيْد بْن نَافِع مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ جَاءَتْ الَّي رَسُول أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ ٱبْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ خَفْتُ عَلَى عَيْنَها وَهِيَ تُر يَدُ الْكُحْلَ فَقَالَ قَدْ

أى يلونه ويحسنه

أوقدها فتلاً لأت ضيا. ونوراً أى يلونه و يحسنه ﴿ تغلفين به رأسك ﴾ من التغليف أى تغطين أوتجعلين

كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ مَنْ بِالْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحُوْلِ وَ أَنَّمَ الْهَ وَ أَنْهُمْ وَ عَشْرًا فَقُلْتُ لِزَيْنَ هَا مَارَأْسُ الْحُوْلِ قَالَتْ الْمَرْأَةُ فَى الْجَاهِلَيَّة اذَاهَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ الَى شَرِّ بَيْتَ لَحَى الْمَاتُ فِيهَ حَتَّى اذَا مَرَّتْ بَهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ فَرَمَتْ وَرَاءَهَا بَبَعْرَة . أَخْبَرَنَا يَعْيَى بْنُ خَبِيب بْنَ عَرَى قَالَ حَدَّثَنَا جَمَّا لَا عَنْ يَعْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ حَمَيْد بْن نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ النَّ عَبِيب بْنَ عَرَى قَالَ حَدَّثَنَا جَمَّ الْاَعْ عَنْ زَيْنَبَ النَّ الْمَرَّةُ مَا اللّه عَلْمَ اللّه عَنْ وَيْنَا اللّه عَنْ وَيْنَا اللّه اللّه عَلْمَ وَسَلّمَ وَأَمَّ حَبِيب بْنَ عَرَى بْنِ سَعِيد عَنْ حُمَيْد بْن نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ النّ الْمَرَأَةُ اللّه اللّه عَلْمَ وَسَلّمَ وَأَمَّ حَبِيبَةً أَتَكَ الْمَرَأَةُ اللّه اللّه عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ وَسَلّمَ وَأَمَّ حَبِيبَةً أَتَكَ الْمَوْلَةُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَنْ ذَلْكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ فَى الْجَاهِلَيَّة اذَا تُوفِي عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ مَنْ وَلَاكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ فَى الْجَاهِلَيَة اذَا تُولِقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَلَاكَ فَقَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ فَى الْجَاهِلِيّة اذَا تُولِقًى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمَ عَنْ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ وَلَيْكَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَيْكَ عَلَى الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

#### ٦٨ القسط والاظفار للحادة

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَدَّد هُو الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِ عَنْ زَائِدَة عَنْ هَشَامِ عَنْ حَفْصَة عَنْ أُمِّ عَطِيَّة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتُوفَى عَنْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا في الْقُسْط وَالْأَظْفَار

٦٩ باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ خَيَاطُ الشِّنَةِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَلَى بَنْ وَاقد قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

4051

4304

4054

كالغلاف لرأسك والمراد تكثرين منه على شعرك

# ٧٠ الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها

> قوله ﴿ نَسَخَ ذَلَكُ﴾ أى ذلك الحـكم وهو الوصية قوله ﴿ أنه شى. تطول به ﴾ أىأحسن وتطوع وهو غيرلازم ﴿ أم كلثوم ﴾ فىغالب الروايات أمشريك ﴿ عوادها ﴾ هم الزوار

أَنْ أُمِّ مَكْتُوم فَانَّهُ أَعْمَى فَانْتَقَلَت إِلَى عَبْد الله فَاعْتَدَّتْ عَنْدَهُ حَتَّى انْقَضَت عَدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةُ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَسْتَأْمُرُهُ فيهمَا فَقَالَ أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلْ أَخَافُ عَلَيْكُ قَسْقَاسَتَهُ للْعَصَا وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَرَجُلْ أَمْلَقُ من الْمَـال فَتَزَوَّجَتْ أَسَامَةً بْنَ زَيْد بَعْدَ ذَلْكَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْن بْن الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقيل عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْد الرَّحْمٰن عَن فَاطَمَةَ بِنْتَ قَيْسِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِّي عَمْرُو بْن حَفْصِ بْن الْمُغيرَة فَطَلَقَّهَا آخرَ تَلَاث تَطْلِيقَات فَرَغَمَت فَاطَمَةُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتُهُ في خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتُهَا فَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتَقَلَ إِلَى أَبْنِ أُمِّ مَكْتُوم الْأَعْمَى فَأَبِّي مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطَمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَة مِنْ بَيْتُهَا قَالَ عُرُوةً أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَاكَ عَلَى فَاطَمَةَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَأَطَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ أَلله زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَّ عَلَى فَأَمْرَهَا فَتَحَوَّلَتْ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ أَبْنُ مَاهَانَ بَصْرِي عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ حَدَّتُنَا سَيَّارٌ وَحَصَيْنَ وَمَغَيْرَةٌ وَدَاوِدُ بِنَ أَبِي هند وَ إِسْمَعِيلُ أَبْنُ أَبِي خَالِد وَذَكُرَ آخَرِينَ عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطَمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَن قَضَاء رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا آلبتَّه خَفَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُول الله

قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا آلبَّة خَفَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ قضاء رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا آلبَّة خَفَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ (قسقاسته العصا) أي تحريكه العصا . قوله ( أن يقتحم على ) أي يدخل عليـه سارق ونحوه

قوله ﴿فَاصِمَتُهُ ﴾ أي وكيله

4057

V307

ABOY

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الشَّكْنَى وَالنَّفَقَة قَالَتْ فَلَمْ يَحْعَلْ لِي سَكْنَى وَلاَ نَفَقَة وَأَلَبْ الْمَاعَة فَالَتْ فَلَمْ عَنْ فَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ أَعْتَدَ فَي بَيْتِ أَبْنِ أُمْ مَكْتُومٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو بكر بْنُ إِسْحَقَ الصَّاعَانِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَمَّالُ هُوَ أَبْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطَمَة بِنْت قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي فَأَرَدْتُ النَّقْلَة فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ الْتَقَلِي إِلَى بَيْتِ الْمَنْ عَرُو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّى فِيهِ فَحْصَبَهُ الْأَسُودُ وَقَالَ وَيْلَكَ لَمَ تُفْتَى بِمِثْلِ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ الْعَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَسَلّمَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَسُلْولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ٧١ باب خروج المتوفى عنها بالنهار

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَيدِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّنَا مَخْلَدُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَهِ الْحَبْرِ فَالَ عَبْدُ الْحَيدِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّنَا مَخْلُدُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِى الزُّبِيْرِ عَنْ جَهْرَ فَا اللهِ عَالَتُهُ فَالرَادَتُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلُ لَمَا فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ الْخُرُجِي فَخُدِّي غَالَتُ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِ وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ الْخُرُجِي فَخُدِّي غَوْلَكُ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِ وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا

(فحصبه) الظاهر أن المراد الأسود رمى الشعبى بالحصباء (قال عمر) ذكره الأسود استشهاداً به على النهى أى قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم. قوله (طلقت) على بناء المفعول (فحدى) بضم الجيم وتشديد الدال أى فاقطعى ثمرتها (وتفعلى معروفا) كان المراد بالنصدق الفرض و بالمعروف النطوع والحديث فى المطلقة والمصنف أخذمنه حكم المتوفى عنهاز وجها الأن المطلقة مع أنها تجرى عليها النقة من الزوج فيا دون الثلاث باتفاق وفى الثلاث على الاختلاف اذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة فى الحديث فحواز الخروج للمتوفى عنهاز وجها بالأولى و لا أقل من المساواة لا شتر الكهذه العلة بينهما بالسوية ولكون اثبات الحكم بالحديث في المترجمة وقد عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل فى الترجمة فى المجتبى الى ما ترى لكونه يراعى الدقة فى الترجمة وقد

#### ٧٢ باب نفقة البائنة

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطَمَةَ بِنَتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي فَي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطَمَةَ بِنِت قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكَنِي وَلَا نَفْقَةً قَالَتْ فَوَضَعَ لِي عَشْرَةً أَقْفَزَةً عِنْدَ أَبْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةٌ شَعِيرٌ وَخَمَسَةٌ ثَمْرٌ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَهُ ذَلْكَ فَقَالَ صَدَقَ وَأَمَرَنِي أَنْ وَخَمَسَةٌ فَي مَنْ فَقُلْتُ لَهُ ذَلْكَ فَقَالَ صَدَقَ وَأَمَرَنِي أَنْ وَخَمَسَةٌ فَي بَيْتِ فَلَانَ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَقَهَا طَلَاقًا بَاثِنًا

#### ٧٢ نفقة الحامل المبتوتة

قال فى الكبرى باب خروج المبتوتة بالنهار والله تعالى أعلم. قوله ﴿ لما أمر ﴾ من التأمير المصنف

4001

4004

#### ٧٤ الأقراء

أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَقَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ٢٠٥٣ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ الْمُنْدَرِ بْنِ الْمُغْيرَةِ عَنْ عُرُوةَ ابْنَ الْأَشَجِّ عَنِ الْمُنْدَرِ بْنِ الْمُغُيرَةِ عَنْ عُرُوةَ ابْنَ الْزُيْرِ أَنَّ فَاطَمَةَ ابْنَةَ أَبِي حَبِيشِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَكَتْ الله عَلْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَرْقُ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكَ قُرْ وَكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَرْقُ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكَ قُرْ وَكُ فَلْتَطْهُرِي قَالَ ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقُرْء إِلَى الْقُرْء

على أن القرء الحيض دون الاطهار لكن العلماء قالوا ان لفظ القرء مشترك بين المعنيين فلا يلزم من استعماله فى هذا الحديث فى الحيض أن يكون فى كل موضع فلا يثبت أن المراد بالقرء المذكور فى آية العدة ماذا والله تعالى أعلم

# ٧٥ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

حَدَّثَنَا زَكَرِياً بِنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى بِنُ الْحُسَيْنِ بِنُ وَاقِد قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيْعَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ مَانَسْخُ مِنْ الْقَوْلَ الْمَانَسْخُ مِنْ الْقَوْلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الل

#### ٧٦ باب الرجعــة

أَخْبَرَنَا عَمْدُ دُنَا الْمَثَنَّ قَالَ حَدْثَنَا مَحَدْ قَالَ حَدْثَنَا مُحَدِّ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيَّ قَالَ طَلَقْتُ أَمْرَاً فِي وَهِي حَالَيْسَ فَأَنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّهُ أَنْ يُواجِعَهَا فَاذَا طَهُرَتْ يَعْنِي فَانْشَاءَ فَلْيُطَلِّقَهَا أَدْ فَلَكَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّهُ أَنْ يُواجِعَهَا فَاذَا طَهُرَتْ يَعْنِي فَانْشَاءَ فَلْيُطَلِّقُهَا أَوْلَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّهُ أَنْ يُواجَعَهَا فَاذَا طَهُرَتْ يَعْنِي فَانْشَاءَ فَلْكُمَا أَوْلَا اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

4000

3007

8007

صلى ألله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْهُ فَلْيرَاجِعُهَا حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَأَذَا طَهْرَتْ فَأَنْ شَاءَ طَلُّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا فَأَنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ تَعَالَى فَطَلَقُوهُ . ۗ لعدَّتهنَّ . أَخْبَرَنَا عَلَى بُن مُحْجر قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافع قَالَ كَانَ أَبْنُ عَمْرَ YOOV إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَقَ ٱمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَيَقُولُ أَمَّا انْ طَلَقَهَا وَاحدَةً أُواتُنْتَيْنِ فَانَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمسِّكُهَا حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً أخرى ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا انْ طَلَّقَهَا ثَلاَتًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فيهَا أَمَرَكَ به من طَلَاق أَمْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مَنْكَ أَمْرَأَتُكَ . أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنَ مُوسَى قَالَ حَدَّتَنَا حَنْظَلَةً عَنْ سَالِم عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِي حَاتَض فَأُمَرَهُ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَرَاجَعَهَا . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا 4009 أَبُو عَاصِمَ قَالَ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَنيه أَبْنَ طَالُوس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بنَ عَمَرَ يَسْأَلُ رَجُل طَلَّقَ أُمْرَأَتَهُ حَائضًا فَقَالَأَتَعْرِفُ عَبْدَ ٱلله بْنَعْمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانَّهُ طَلْقَ أَمْرَأَتَهُ حَائضًا تَى عَمَرُ النِّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَكُمْ أَسْمَعًا يَزِيدُ عَلَى هَذَا . أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الله قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَ بْنُ آدَمَ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ • ٣٥٦٠ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا سَهُلُ بِن مُحَمَّد أَبُو سَعِيد قَالَ نُبِئْتُ عَن يَحْيَى بِن زَكَريّا عَن صَالح بن صَالِحَ عَنْ سَلَمَةً بْنَ كُهِيل عَنْ سَعِيد بْن جُبِير عَن أَبْن عَبَّاس عَن أَبْن عُمَرَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَمْرُو إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ

# ١ كتاب الخيل

4011

أَخْبَرَنَا أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ المُرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ اللهِ الْكَنْدِيِّ قَالَ كُنْدِي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عَنْدَ رَسُولِ اللهِ الْخُرُشِي عَنْ جُبِيرْ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَفَيْلِ الْكَنْدِيِّ قَالَ كُنْدِي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عَنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلْهُ وَصَعَوا السِّلاَحَ وَقَالُوا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُ رَجُلْ يَارَسُولَ الله أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلاَحَ وَقَالُوا لا جَهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْخَرْبُ أَوْ زَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَوَجْهِهِ وَقَالَ لَا جَهَادَ قَدْ وَضَعَتِ الْخَرْبُ أَوْ زَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الآنَ الآنَ الآنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْجُهِهِ وَقَالَ كَنْ أَللهُ عَلَيْهُ وَلَا الآنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا الآنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الآنَ الآنَ الآنَ الآنَ الآنَ الآنَ الآنَ الآنَ الآنَ السَّولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْآنَ الْدَى الْمَالُ وَلَا يَوْلُولُ عَلَى الْمُولَ عَلَى الْمُولَ الآنَ الْمَالُ وَلَا يَوْلُولُ اللهِ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا الْمَالَ الْمَالُونَ عَلَى الْمُولِ الْمَالَ الْمَالُولَ الْمَالُولُ اللهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## كتاب الخيل

﴿ أَذَالَ النَّاسُ الْحَيْلِ ﴾ بذال معجمة أى أهانوها واستخفوابها وقيـل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها ﴿ قـد وضعت الحرب أو زارها ﴾ أى انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم

#### كتاب الخيل

قوله ﴿أذال الناس الحيل﴾ الاذالة بالذال المعجمة الاهانة أى أهانوها واستخفوا بها بقيلة الرغبة فيها وقيل أراد أنهم وضعوا اداة الحرب عنها وأرسلوها ﴿ وقد وضعت الحرب أو زارها ﴾ أى انقضى أمرها وخفت أثقالها فلم يبقى قتال ﴿ الآن الآن جاء القتال ﴾ التكرار للتأكيد والعامل فى الظرف جاء القتال أى شرع الله القتال الآن فكيف يرفع عنهم سريعاً أو المراد بل الآن اشتد القتال فانهم قبل ذلك كانوا في أرضهم واليوم جاء وقت الخروج الى الأراضى البعيدة و يحتمل أن الأول متعلق بمقدر أى فعلوا ماذكرت الآن ﴿ و يزيغ ﴾ من أزاغ اذا مال والغالب استعاله فى الميل عن الحق الى الباطل والمراد يميل الله تعالى ﴿ لهم ﴾ أى لاجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن الايمان الى الكفرليقاتلوهم و يأخذوا ما هم و يحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال و يرق الله تعالى ما هم و يحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال و يرق الله تعالى ما هم و يحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال و يرق الله تعالى ما هم المهم و يحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال و يرق الله تعالى ما هم و يحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال و يرق الله تعالى ما هم و يحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعينهم على القتال و يرق الله تعالى عليه القتال و يرق الله تعالى الله يعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم ليعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم لي بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم لي بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم لي بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام اليهم لي الله تعالى الله تعالى قلوب أقوام اليهم لي الله الله تعالى قلوب أقوام اليهم لي القال و يرق الله تعالى المدون المراد يميل الله تعالى الله تعالى الله المدون المراد يميل الله القالة و يرقد المدون ال

قُلُوبَ أَقُوامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللهِ وَ الْخَيْلُ مَعْقُودُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةَ وَهُو يُوحَى إِلَى أَنِّى مَقْبُوضَ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَ أَنْهُ تَتَبُعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةَ وَهُو يُوحَى إِلَى أَنِّي مَقْبُوضَ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَأَنْهُ عَرْوُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْخَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُضَى وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ يَحْيَى بْنِ الْخَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَرْدُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فَى نَوَاصِيهَ الْخَيْلُ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَادَةِ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَ الْخَيْلُ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَادَةِ الْخَيْلُ وَلَا تَقْلَ قَالَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَيْبُ لِمَالَهُ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فَى نَوَاصِيهَ الْخَيْلُ اللهُ عَيْدُ وَهَى لَوَجُلُ سَرِّ وَهَى عَلَى رَجُلٍ وَزُرْ فَأَمَّا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْلُ اللهُ عَيْدُ وَهُمَ لَوْمَ الْقَيَادَةُ الْفَاقِيلُ وَلَا قَالَ كَاللهُ عَيْبُهُمْ أَوْلُولُ اللهُ فَيَتَّذِنُ هَا لَهُ وَلَا تُعْفَرِهُ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ فَيَتَّخِذُهُ هَا لَهُ وَلَا تُعْفَرِهُ فَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنَا وَلَا لَاللهُ فَيَتَعْفُولُولُولُولُ الْفَاقُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَقُولُولُ الْفَالِقُولُ مَنْ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّه

يبق قتال ﴿ تتبعونى أفنادا ﴾ بالفاء والنون والدال المهملة أى جماعات متفرقين قوما بعد قوم واحدهم فند ﴿ وعقر دار المؤمنين الشام ﴾ قال فى النهاية بضم العين وفتحها أى أصلها وموضعها كائه أشار به الى وقت الفتن أن يكون الشام يومئذ آمنا منها وأهل الاسلام به أسلم

أولئك الأقوام المعينين من هؤلاء الامة بسبب احسان هؤلاء الى أولئك فالمرادبالا مة الرؤساء و بالاقوام الاتباع وعلى الاول المراد بالامة المجاهدون من المؤمنين و بالاقوام الكفرة والله تعالى أعلم ﴿حتى تقوم الساعة ﴾ يجيء أعظم مقدماتها وهو الريح الذي لا يبقى بعده مؤمن على الارض ﴿ الحير ﴾ وقد جاء تفسيره بالاجر والفنيمة قلت و يزاد العزة والجاه بالمشاهدة فيحمل ماجاء على التمثيل دون التحديد أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة بل على بيان الفائدة المترتبة على ماخلق له وهو الجهاد والجاه ونحوه حاصل بالاتفاق لا بالقصد والله تعالى أعلم ﴿ غير ملبث ﴾ اسم مفعول من البثه غيره أو لبثه بالتشديد ﴿ وأنتم تتبعونى ﴾ تكونون بعدى فان التابع يكون بعد المتبوع أو تلحقون بى بالموت و لايشكل على الثانى . قوله ﴿ أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض ﴾ وهو ظاهر فليتأمل وافنادا بالفاء والنون والدال المهملة أي جماعات متفرقينجم فند ﴿ وعقر دار المؤمنين ﴾ في النهاية بضم العين وفتحها أي أصلها وموضعها أي أمهاد به الى وقت الفتن أي تكون الشام يومئذ أمنا منها وأهل الاسلام به أسلم . قوله ﴿ ثلاثة ﴾ أي أحماب الخيل ثلاثة ﴿ في سبيلالله ﴾ أي في الجهاد ﴿ فيتخذها له ﴾ أي للجهاد ﴿ و لاتغيب ﴾ بالتشديد أي أصحاب الخيل ثلاثة ﴿ في سبيل الله ﴾ أي في الجهاد ﴿ فيتخذها له ﴾ أي للجهاد ﴿ و لاتغيب ﴾ بالتشديد أي أي المحاد ﴿ و لا تغيب ﴾ بالتشديد

4074

كُتبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَيْبَتْ فَي بُطُونِهَا أَجْرُ وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحُرْثُ بَنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ اَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي مُورَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي مَالِكُ عَنْ رَبُلُ وَبُولَ الله عَنْ أَبِي مُورَعِلًا مَرَّتَ فَى مَنْ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلِ الله فَأَطْالَ لَهَا فَى مَرْجٍ أَوْ رَوْضَة فَى الله عَلَيْهَا اللّه عَلَيْهَا اللّهَ عَلَيْهَا اللّهَ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهَ عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا فَلَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهَا فَلَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا الله عَلَيْهَا فَلَا الله عَلَيْهَا فَلَاكُ فَاسْتَنَتْ فَي مُرْجٍ أَوْ رَوْضَة فَى مَنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهَا فَلَاكُ فَاسْتَنَتْ فَي الله عَلَيْهَا فَلَالله عَلَى الله وَاللّهُ عَلَيْهُ الله الله وَلَوْ أَنْهَا عَلَيْهَا فَلَاكُ فَاسْتَنَتُ فَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الله وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ عَلَالِهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الل

﴿ فرجل ربطها فى سبيل الله ﴾ أى أعدها للجهاد ﴿ فى مرج ﴾ هى الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أى تخلى و تسرح مختلطه كيف تشاء ﴿ فى طيلها ﴾ بالكسر هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه فى و تد أوغيره والطرف الآخر فى يد الفرس ليدو رفيه و يرعى ولايذهب لوجهه و يقال له الطول بالكسر أيضا وأطال وطول بمعنى أى شدها فى الحبل ﴿ فاستنت شرفا أوشرفين ﴾ أى جرت قال أبو عبيد الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس وقال غيره استن فى طويله أى مرج فيه من النشاط وقال ثابت الاستنان أن تلج فى عودها ذاهبة و راجعة وقيل هو الجرى الى فوق والشرف بفتح الشين المعجمة والراءهو العالى من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين ﴿ ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات ﴾ قال

والضمير للخيل (مرج) بفتح فسكون أى أرض واسعة ذات نبات كثير. قوله (فأطال لها) أى في حبلها (في مرج) أى مرعى (طيلها) بكسر الطاء هو الحبـل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه و يرعى و لايذهب لوجهه و يقال له الطول بالكسر أيضاً (فاستنت من الاستنان أى جرت (شرفا) بفتحتين هو العالى من الأرض والمراد طلقاً أو طلقين (لم يرد أن تسقى) أى لم يرد صاحب الفرس أن يسقى الفرس الماء أى فان كان هذا حاله اذالم يردفان

تَغَنِّيًا وَتَعَفُّهًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ الله عَرَّوَجَلَ فِي رِقَاجِهَا وَلاَظُهُو رِهَا فَهِيَ لِنَلْكَ سَرُّ وَرَجُلُّ رَبَطَهَا فَحُرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِي عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنِ الْجَمِيرَ فَقَالَ لَمْ يَنُولُ عَلَى فَيها شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الآيةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَمِيرَ فَقَالَ لَمْ يَنُولُ عَلَى فَيها شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الآيةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة ضَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرَّا يَوهُ

### ٢ باب حب الخيل

3507

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بِنْ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بِنْ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيد

النووى هذا من باب التنبيه لأنه اذاكان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فمع القصدأولي باضعاف الحسنات (و رجل بطها تغنيا وتعففا) أى استغناء بهاعن الطلب من الناس (ولم بنس حق الله عز وجل فى رقابها ولاظهورها) قال النو وى استدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الزكاة فى الخيل وتأوله الجمهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجمهاد بها اذا تعين وقيل المراد بظهورها اطراق فحلها اذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد بحق الله بما يكسبه من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة ونواء بالكسر والمدأى معاداة ومناواة (الاهذه الآية الجامعة) أى العامة المتناولة لكل خير ومعروف (الفاذة) أى المنفردة فى معناها القليلة

أراد فبالأولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لايخالف حديث انمها الأعمال بالنيات لأن المفروض وجود النية فى أصل ربط هذه الفرس وتلك كافية ﴿ تغنياً ﴾ أى اظهارا للغنى عند الناس ﴿ وتعففاً ﴾ أى استغناء بها عن الطلب من الناس ﴿ حق الله فى رقابها ولاظهورها ﴾ فسر من أوجب الزكاة فى الحيل الحق فى الرقاب بها و فى الظهور بالاعارة من المحتاج و يمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد بالحق الشكر ومعنى فى رقابها لأجل تمليك رقابها وظهورها أى لأجل اباحة ظهورها وفى الكلام همنا نوع بسط فكرناه فى محل آخر ﴿ ونواء ﴾ بالكسر والمد أى معاداة ومناواة ﴿ الجامعة ﴾ أى العامة المتناولة لكل خير وشر ﴿ الفاذة ﴾ المنفردة فى معناها القليلة النظير

أَبْنِ أَبِي عُرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِّسَاءَ مِنَ الْخَيْلِ

### ٣ مايستحب من شية الخيل

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَازُ هَشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالَقَانِي قَالَ حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ الْبَزَازُ هَشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالَقَانِي قَالَ قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ مُهَاجِرِ الْأَنْصَارِي عَنْ عَقيلِ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ مَلَا أَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَسَمَّوْا بِأَسْهَاءِ الْأَنْبِيَاءَ وَأَحَبُ الْأَسْهَاء إِلَى الله عَنَّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الله وَعَبْدُ الله عَنَّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَٰ وَارْ تَبِطُوا الْخَيْلُ وَامْسَحُوا بِنَواصِيها وَأَكْفَالها وَقَلِّدُوها وَلَا تَقَلِّدُوها الْأَوْ تَارَ

النظير ﴿ وقلدوها ولاتقلدوها الأوتار ﴾ قال فى النهاية أى قلدوها طلب اعلاء الدين والدفاع عن المسلمين ولاتقلدوها طلب أوتار الجاهلية وحقوقها التى كانت بينكم والأوتار جمع وتر بالكسروهو الدم وطلب الثأرير يد لاتجعلوا ذلك لازما لها فى أعناقها وقيل أراد بالأوتار جمع وتر القوس أى لاتجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق فان الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فتخنقها وقيل انما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى فيكون كالعوذة لها فنهاهم وأعلمهم أنها لاتدفع ضررا ولاتصرف حذرا

قوله ﴿ من الحيل ﴾ لعل ترك ذكرها فى حديث حبب الى من دنيا كمانساء والطيب لعدها من الدين لكونها آلة الجهاد والله تعالى أعلم . قوله ﴿ تسموا ﴾ صيغة أمر من التسمى ﴿ عبدالله الحن ﴾ لما فيه من الاعتراف بالعبودية لله تعالى والمراد هما وأمثالها ﴿ وارتبطوا الحيل ﴾ قيل هو كناية عن تسمينها للغزو ﴿ وأكفالها ﴾ جمع كفل وهو الفخذ والمقصود من المسح تنظيفها من الغار و تعرف حال سمنها وقد يحصل به الانس للفرس بصاحبه ﴿ وقلدوها ﴾ أى طلب الاعداد لاعلاء الدين والدفاع عن المسلمين أى اجعلوا ذلك لازما لها كلزوم القلائد للاعناق ﴿ ولا تقلدوها الأوتار ﴾ قيل جمع و تر بالكسر وهو الدم والمعنى لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية أى اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشروقيل جمع و تر القوس فانهم كانوا يعلقونها بأعناق الجاهلية أى اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشروقيل جمع و تر القوس فانهم كانوا يعلقونها بأعناق

4070

# وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمِّيْتِ أَغَرِ مُحَجَّلِ أَوْ أَشْقَرِ أَغَرِ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُمَ أَغَرِ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَر أَغَرِ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُمَ أَغَرِ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلًا أَوْ أَدْهُم أَغَر مُحَجَّلًا أَعْرَ مُحَجَّلًا أَنْ أَنْ أَنْ أَعْرَ مُحَجَّلًا أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلًا أَوْ أَشْقَر أَغَر مُحَجَّلًا أَوْ أَشْقَر أَغُر مُعَالًا فَي الْخَيلُ عَلَى السّلَاقِ فَي الْخَيلُ اللّهُ فَي الْخَيلُ اللّهُ عَلَى الْخَيلُ اللّهُ عَلَى الْخَيلُ اللّهُ فَي الْخَيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفَيلُ اللّهُ عَلَى الْخَيلُ اللّهُ عَلَى الْعَمْ الْخَيلُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْحَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَمْ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلِمُ عَلَمْ عَلَمُ ع

أَخْدَبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُخَدَّ دُنْ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَنْ عَبْد الله بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ يَكْرُهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَاللَّفْظُ لاَسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ كَان النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ يَكُرُهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ وَاللَّفْظُ لاَسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ أَنْهُ كَرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ أَنَّهُ كَرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ أَنَّهُ كَرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كَرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ عَنْ النَّيْ مَنْ الْخَيْلِ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ كُوهَ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ قَلْ أَبُو يَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً وَرِجْلَ هُ مُعْلَقَةً وَرِجْلُ مُحَجَّلَةً وَلَيْسَ يَكُونُ الشَّكَالُ إِلاَ فِي رَجْلِ وَلَا يَكُونَ الثَّلَاثَةُ مُ مُطْلَقَةً وَرِجْلُ مُحَجَّلَةً وَلَيْسَ يَكُونُ الشَّكَالُ إِلاَ فِي وَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً وَرَجْلَ فَي وَلِيشَ يَكُونُ الشَّكَالُ إِلاَ فِي رَجْلِ وَلَا يَكُونَ النَّلَاثَةُ مُنْ اللهُ اللهَ قَلْهُ وَرَجْلُ فَي وَلِيشَ يَكُونُ الشَّكَالُ إِلاَ فِي رَجْلِ

(كميت) بلفظ المصغر هو الذي لونه بين السواد والحمرة (أغر) هو الذي في وجهه بياض (محجل) قال في النهاية هو الذي يرتفع البياض في قوائمه الى موضع القيد و يجاوز الارساغ ولا يجاوز الركبتين لأنها موضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود ولا يكون التحجيل باليد واليدين مالم يكن معها رجل أو رجلان (كره الشكال من الخيل) قال في النهاية هو أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي تشكل به الخيل لأنه يكون في ثلاث

الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك ﴿ كَمِيتَ ﴾ بالتصغير هو الذي لونه بين السواد والحمرة يستوى فيه المذكر والمؤنث ﴿ أغر ﴾ الذي في وجهه غرة أى بياض ﴿ محجل ﴾ من التحجيل بتقديم المهملة على الجيم وهو الذي في قو ائمه بياض ﴿ أو أشقر ﴾ الشقر في الحيل هي الحمرة الخالصة ﴿ أو أدهم ﴾ أسود. قوله ﴿ يكره الشكال ﴾ بكسر الشين وسيذكر المصنف تفسيره

### 0 باب شؤم الخيل

عَنْ سَالُمْ عَنْ أَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الشُّوْمُ فِي ثَلَاثَةَ الْمَرْاةَ وَالْفَرَسِ عَنْ سَالُمْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الشُّوْمُ فِي ثَلَاثَةَ الْمَرْاةَ وَالْفَرَسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الشُّوْمُ فِي ثَلَاثَةَ الْمَرْاةَ وَالْفَرَسِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلْهِ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ وَالْمُؤْمُ فِي اللَّهُ عَنْ عَبْدَ الله قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ حَمْزَةً وَسَلَمُ اللهُ عَنْ ابْنِ شَهَابِ عَنْ حَمْزَةً وَسَلَمُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ مَعْزَةً وَاللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ الله عَلْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ الشَّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْشِ عَنْ جَارِ أَنَّ وَسُولَ الله عَلْهُ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلَمُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلْمُ عَلَاهُ ع

قوائم غالباً وقيل هوأن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة وقيل هوأن يكون إحدى يديه و إحدى رجليه من خلاف محجلتين و إنما كرهه لأنه كالمشكول صورة تفاؤلا و يمكن أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة وقيل اذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال وقال الشيخ ولى الدين اختلف فى تفسير الشكال المنهى عنه على عشرة أقوال فذكر الثلاثة المتقدمة والرابع أن يكون التحجبل فى يد و رجل من شق واحد فان كان مخالفاً قيل شكال مخالف الحنامس أن الشكال بياض الرجل اليمني السادس أنه بياض اليسرى السابع آنه بياض الرجلين الثامن أنه بياض اليدين التاسع بياض اليدين و رجل واحدة العاشر بياض الرجلين ويد واحدة حكى هذه الأقوال السبعة المندرى فى حواشيه والثلاثة الأول مشهورة والثالث مها هو الذى فسر به الشكال في حديث أبى داود فالأخذ به أولى لأنه اما من كلام النبي صلى

قوله ﴿الشؤمفُثلاثة﴾ اتفقوا على أناعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد والاسبابالعادية باجراء الله تعالى اياها أسباباً عادية واقعة قطعاً فقيل المراد أن التشاؤم بهذه الاشياء جائز بمعنى أنها أسباب عادية لمايقع

### إِنْ يَكُ فِي شَيْء فَفِي الرَّبْعَة وَالْمَرْأَة وِالْفَرَس

### باب بركة الخيل

أَخْبَرَنَا إِسحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمَعْتُ أنْسًا حِ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بِنْ بِشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو التَّيَّاحِ عَن أُنَسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ ٱلْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْل

### ٧ باب فتل ناصية الفرس

أَخْبَرِنَا عَمْرَانُ بِنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونِسُ عَنْ عَمْرُو بن سَعيد 4014 عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنَ عَمْرُو بْنَ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتُلُ نَاصِيَةً فَرَس بَيْنَ أُصْبِعَيْه وَيَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقيَامَة الأَجْرُ وَ الْغَنيَمَةُ . أَخْ بَرَنَا قَتَيْبَةُ بنُ سَعيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافع عَن ابن عَمرَ عَن 4014

> الله عليه وسلم أو من كلام الراوى وهو أعرف بتفسير الحديث ﴿ فَنِي الربعة ﴾ قال في النهاية الربع المنزل ودار الاقامة والربعة أخص منه

> فى قلب المتشائم بهذه الأشياء فلو تشاءم بها الانسان بالنظر الى كونها أسباباً عادية لكان ذلك جائز أ بخلاف غيرها فالتشاؤم بهاباطل اذليست هيمن الأسباب العادية لمايظنه فيها المتشائم بهاوأما اعتقادالتأثير فيغيره تعالى ففاسد قطعا في الكل وقيل بل هو بيان أنه لو كان لكان في هذه الأشياء لكنه غير ثابت في هذه الأشياء فلاثبوت له أصلا و بعض الروايات وان كان يقتضي هذا المعنى لكن غالب الروايات يؤيد المعنى الأول والله تعالى أعلم . قوله ﴿ ففي الربعة ﴾ بفتح الراء وسكون الموحدة الدار . قوله ﴿ البركة فى نواصى الخيل﴾ المراد منالبركة هو الخير الذي سيجيء . قوله ﴿معقود فى نواصيها ﴾ أى ملازم لها كأنه معقود فيها كذا في المجمع والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها فاعتبر ذاك كانه عقد للخير فيها ثم لما كان الوجه هوالأشرف ولايتصور العقد فيالوجه الافيالناصية اعتبر ذاك عقدا له فيالناصية

رَسُولَ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقْيَامَةَ . حَدَّثَنَا مُحْمَدًّا 4018 أَبْنُ الْعَلَاءَ أَبُوكُرَ يْبِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنَ عَنْ عَامِ عَنْ عُرُوَةَ الْبَارِقَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة . أَخْبِرْنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بِنَ بِشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنِ أَنَّى عَدَى عَن شُعْبَةً عَن حَصَين عَن الشَّعْبِي عَنْ عُرْوَةً بْنَ أَبِي الْجَعْد أَنَّهُ سَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُود في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يُومِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنْمُ. أَخْـبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ أَنْ جَعْفَر قَالَ أَنْبَأْنَا شَعْبَةً عَنْ عَبْد الله بْن أَبِي السَّفَر عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ عُرُوَةً قَالَ سَمْعَت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقيَامَة الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنى حُصَيْن 4011 وَعَبْدُ الله بْنَ أَبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمَعَا الشَّعَى يُحَدِّثُ عَنْ عَرْوَةً بْنَ أَبِي الْجَعْدُ عَن النَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

### ۸ تأديب الرجل فرسه

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِد قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلاَّم الدِّمَشْقِیُّ عَنْ خَالد بْنِ يَزِيدَ الْجُهَنِیِ قَالَ كَانَ عُفْبَهُ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ يَوْمِ الْجَهَنِی قَالَ كَانَ عُفْبَهُ ابْنَ عَامِ يَمُر بْ فِي فَيَقُولُ يَا خَالِدُ انْحُر جُ بِنَا نَرْمِی فَلَمَا كَانَ ذَاتَ يَوْم أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَامِ يَمُر بِي فَيَقُولُ يَا خَالِدُ انْحُر جُ بِنَا نَرْمِی فَلَمَا كَانَ ذَاتَ يَوْم أَبْطَأْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَاخَالُدُ انْحُر بَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَلَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَلَدَ وَمُ الله عَلْهُ وَسَلَمْ فَأَلَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَلَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَلَيْ قَالَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَلَيْ قَالَ رَسُولُ الله عَلْهُ وَسَلَمْ فَأَلَوْ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَلَدَ وَالْمَ وَسُلَمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ الله

صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱللَّهَ يَدْخُلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسبُ في صَنْعه الْحَيْرَ وَالرَّامَى بِهِ وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ اللَّهُوُ إِلَّا فِي ثَلَاثَة تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتِهِ أَمْرَأَتُهُ وَرَمْيِهِ بِقَوْسِهِ وَنَبْلُهِ وِمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَاعَلَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَأَنَّهَا نَعْمَةٌ كَفَرَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَ بَهَا

### باب دعوة الخيل

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنى يَزِيدُ بْنَ أَبِي حَبِيبِ عَنْ سُوَيْد بْن قَيْس عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حُدَيْجِ عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ فَرَسَ عَرِبِي إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ عَنْدَكُلِّ سَحَر بِدَعُوتَيْنِ اللَّهُمَّ خَوَّلْتَني مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَنِي لَهُ فَأَجْعَلَنِي أَحَبَّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ اللَّهِ أَوْ مِنْ أَحَبّ مَاله وَأَهْله اليه

> قوله ﴿ يَحْتُسُبُ ﴾ أي ينوي ﴿ في صنعته ﴾ بهتح فسكون أي عمله ﴿ ومنبله ﴾ من أنبل أو نبل بالتشديد اذاناولهالنبل ليرمىبه وقدسبق بيأنه في كتاب الجهاد ﴿ وأن ترسوا أحب ﴾ فان الرمى من الأسباب القريبة وأيضا يعم الراكبوالماشي ومعرفة الركوب لايحتاج اليها الاالراكب ﴿ وَلِيسِ اللَّهُو ﴾ أى المشروع أو المباح أو المندوب أو نحو ذلك فهو على حذف الصفة مثل وكارن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أى صالحة أو التعريف للعهد وقال السيوطي في حاشية أبي داود أن لفظ الحديث كما في رواية الترمذي وهو كل شيء يلهو به الرجل باطل الارميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق ورواية الكتاب ن تصرفات الرواة ثم نقل السيوطي عن بعض مثل ما ذكر نا منالتقدير والله تعالى أعلم . قوله ﴿ بدعوتين ﴾ أى بمرتين من الدعاء احداهما اجعلني أحب أهله والثاني أحب ماله أما قوله اللهم خولتني

### ١٠ التشديد في حمل الحمير على الخيل

أَخْبَرَنَا أُقَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ الِّي الْخَيْرِ عَنْ عَلَيْ الْنَهُ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدِيَتُ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَرَ كَبَهَا فَقَالَ عَلِي الله عَلْ الْخَيرِ عَلَى الْخَيْرِ لَكَانَتْ لَنَا مِثْلَ هَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّس قَالَ كُنْتُ عِنْدَابُن عَبَّس عَلَى الْفَالَ الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّس قَالَ كُنْتُ عِنْدَابُن عَبَّس فَالَ كُنْتُ عَنْدَابُن عَبَّاسِ فَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَلَعَلَهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّس قَالَ كُنْتُ عَنْدَابُن عَبَّاسِ فَالَ كَنْتُ مَسْولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّس قَالَ كُنْتُ عَنْدَابُن عَبَّاسِ فَالَ نَمْ الله عَنْ عَنْ عَبْد الله فَي قَرَأُ فِي الثَّهُ مَا الله عَلْ الله عَلْه وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الله عَلْ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَنْهُ وَسَلَمْ عَنْ عَنْ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْدَابُونَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلْه وَسَلَمْ عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَمْ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَالْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْمَالِهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَ

فتمهيدلذلك وهو من التخويل بمعنى التمليك وقوله وجعلتنى له كالتفسير له . قوله ﴿ التشديد في حمل الحمير على الخيل ﴾ أى انزائها عليها وتخصيص انزاء الحمر على الخيل إما لانه المعتاد دون العكس ولكونه المذكور في الحديثين المذكورين وأما العكس فليس النهى عنه بصريح وانما يؤخذ بالقياس وقد يمنع صحة القياس بأن ههنا قطعاً لنسل الخيل بخلاف العكس والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لوحملنا ﴾ من الحمل أى أنزينا وكلمة لوشرطية جوابها ﴿ لكانت لنا مثل هذه ﴾ والاشارة الى بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ الذين لايعلمون ﴾ أى أحكام الشريعة أوما هو الأولى والانسب بالحكمة أو هو منزل منزلة اللازم أى من ليسوا من أهل المعرفة أصلا قيل سبب الكراهة استبدال الأدنى بالذي هو خير واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها و بامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله والخيل والبغال أجيب بحواز أن تكون البغال كالصور فان عملها حرام واستعالها في الفرش مباح والله تعالى أعلم . قوله ﴿ قال لا ﴾ أجابه على حسب ظنه والا فقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فيهما سراً ومن لايرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات و لا يخلو عن بعد ﴿ فلعله ﴾ من كلام السابق بقدير قال ﴿ يقرأ في نفسه ﴾ أى سرا ﴿ خشا ﴾ بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خمش و جهه خشا بتقدير قال ﴿ يقرأ في نفسه ﴾ أى سرا ﴿ خشا ﴾ بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خمش و جهه خشا بتقدير قال ﴿ يقرأ في نفسه ﴾ أى سرا ﴿ خشا ﴾ بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خمش و جهه خشا

404.

1107

أَمْرَهُ أَللهُ تَعَالَى بَأَمْرِهِ فَبَلَغَهُ وَ أَللهُ مَا أَخْتَصَّنَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ بَشَى عُدُونَ النَّاسِ أَمْرَهُ أَللهُ تَعَالَى بَأَمْرِهِ فَبَلَغَهُ وَ أَللهُ مَا أَخْتَصَّنَا رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ بَشَى عُدُونَ النَّاسِ إِلاَّ بِثَلَاثَةً أَمْرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ وَلَا نُنزِى الْحُرَ عَلَى الْخَيْلِ إِلاَّ بِثَلَاثَةً أَمْرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَاكُلُ الصَّدَقَة وَلَا نُنزِى الْحُرَ عَلَى الْخَيْلِ

### ١١ علف الخيل

قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ حَدَّتَنِى طَلْحَةُ بْنُ أَبِي مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَعِيدً أَنَّ سَعِيدً أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيّ حَدَّتَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن الْحَتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إِيمَانًا بِالله وَتَصْدِيقًا لُوعْدِ الله كَانَ شَبَعُهُ وَرِيّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْتُهُ حَسَنَات فِي مِيزَانِه

١٢ غاية السبق للتي لم تضمر

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُّ عَنِ ابْنِ أَبِى ذَبْبِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَنَ الْفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يَرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنْيَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ يَرْسِلُهَا مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنْيَة

أى قشر دعاعليه بأن يخمش و جهه أو جلده ونصبه بفعل مقدر كجدعا ﴿هذه ﴾ المسالة ﴿ فبلغه ﴾ فكيف يخفى بحيث لايظهر أصلا و يلزم منه أنه ما بلغ لكن قد ثبت بأدلة قولية البلاغ بنحو لاصلاة الا بفاتحة الكتاب مثلا بل كان يقرأ فيسمع الآية أحياناً وهو يكفى فى البلاغ لكن الظاهر أن ابن عباس ما بلغه ذلك فرأى ما رأى ﴿ ما اختصنا ﴾ أى أهل البيت ﴿ أمرنا ﴾ أى أمر ايجاب أو ندب مؤكد والا فطلق الندب عام والو جه الحمل على الندب المؤكد اذ لم يقل أحد بوجوب الاسباغ فى حق الموجودين من أهل البيت الا أن يقال كان الأمر مخصوصاً فى حق الموجودين فى وقته صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ أن نسبغ ﴾ من الاسباغ ﴿ و لا ننزى ﴾ من الانزاء وهو أيضاً يحمل على تأكد الكراهة والافاصل الكراهة عام والله تعالى أعلم . قوله ﴿ أوعد الله ﴾ يدل على أنه كما توزن الاعمال كذلك الاجرام المتعلقة بكسر وحكى فتحها وتشديد يا ، ﴿ و بوله الح ﴾ يدل على أنه كما توزن الاعمال كذلك الاجرام المتعلقة بها والله تعالى أعلم . قوله ﴿ من الحفياء ﴾ بفتح حاء مهملة وسكون فاء ممدود و يقصر موضع على أميال

الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْـلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرُ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجد بَنِي زُرَيْقٍ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْـلِ اللَّهِ الْمُعْمَلِ الْخَيْلِ للسيق ١٣ باب إضهار الخيل للسيق

TOAS

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةً وَالْحَرِثُ بِنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالَكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدلًم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي مَالَكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدلًم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ مِنَ الْخَيْلِ التِّي لَمْ تُضَمَّرُ مِنَ الْخَيْلِ التِّي لَمْ تُضَمِّرُ مِنَ الْتَقْ إِلَى مَسْجِد بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ الله كَانَ مَنْ سَابِقَ بِهَا التَّي مَسْجِد بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ الله كَانَ مَنْ سَابِقَ بِهَا

### ١٤ باب السبق

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّنَنَا خَالَدْعَنِ أَبْنِ أَبِي ذَبْبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعِ عَنْ أَبِي هُو يَوْ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَسَبَقَ إِلَّا فَي نَصْل أَوْ حَافر أَوْجُفّ أَخْبَرَنَا سَعْيدُ بْنُ عَبِد الرَّحْمَن أَبُو عُبَيْد الله الْخَوْرُو مِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنَ أَبِي ذَبْبِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي هُو يُرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فَي نَصْل أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِر مَا أَجْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَنْ يَمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فَي نَصْل أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِر مَا أَجْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَنْ يَمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فَي نَصْل أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِر مَا أَجْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَنْ يَمَ قَالَ لَا سَبَقَ إِلَّا فَي نَصْل أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِر مَ أَجْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَنْ يَعْ قَالَ لَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَنْ أَنِع مِنْ أَبِي مَنْ عَنْ أَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ أَبِي مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي مَنْ أَبِي مَنْ عَلَيْ فَعَ عَنْ أَبِي مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ أَبِي مَنْ يَعْوَى فَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَنْ عُنَا أَنْ أَبِي مَنْ عَنْ أَنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ يَوْعَ فَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْ كَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَعُونَا إِنْ أَهِمِ عَنْ أَنْ فَا إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

4010

70A7

YOAY

من المدينة وقد يقال بتقديم الياء على الفاء ﴿ أمدها ﴾ غايتها ﴿ التي لم تضمر ﴾ من الاضهار أوالتضمير والأول أشهر رواية وعلم هنه أن ما تقدم فيما أضمرت من الخيل واضهار الفرس وتضميرها تقليل علفها مدة وادخالها بيتاً وتجليلها لتعرق و يجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجرى وقيل هو تسمينها أو لا ثم ردها الى القوت ﴿ بنى زريق ﴾ بضم معجمة ففتح مهملة . قوله ﴿ لاسبق ﴾ هو بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من المال و بالسكون مصدر قال الخطابي الصحيح رواية الفتح أى لايحل أخذ المال بالمسابقة الا في هذه الثلاثة وهي السهام والخيل والابل وقد ألحق بها ما بمعناها من آلة

### ١٥ الجلب

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِزِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ مُصَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاجَلَبَ وَلَا

الحرب لأن فى الجعل عليها ترغيباً فى الجهاد وتحريضاً عليه والله تعالى أعلم . قوله ﴿ لا تسبق ﴾ على بناء المفعول ﴿ على قعود ﴾ بفتح قاف هو من الابل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سنتان ثم هو قعود الى أن يدخل فى السنة السادسة ثم هو جمل ﴿ سبقت ﴾ على بناء المفعول ﴿ أن حقاً على الله ﴾ فى إعرابه اشكال عند الناس من حيث أنه يلزم أن يكون اسم ان نكرة وخبرها أن مع الفعل وهو فى حكم المعرفة بل من أتم المعارف حتى يجعل مسنداً اليه مع كون الخبر معرفة نحو قوله تعالى وما كان قولم الا أن قالوا بنصب قولهم على الخبرية و رفع أن قالوا محلا على أنه اسم كان وقد أجيب بالقلب و لا يخفى بعده ولعل الأقرب من ذلك أن يجعل على الله خبراً وحقاً حالاً من ضميره فليتأمل ﴿ أن لا يرفع على بناء المفعول والمراد رفع الناس وأما ما رفعه الله فلا واضع له . قوله ﴿ لاجلب و لا جنب ﴾ بفتحتين وقد سبق فى كتاب النكاح الحديث ما رفعه الله فلا واضع له . قوله ﴿ لاجلب و لا جنب ﴾ بفتحتين وقد سبق فى كتاب النكاح الحديث

## جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ اُنْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَا الْجِنْبَ مَا الْجِنْبِ

4091

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَلَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرَ انَ بْنَ مُحَدَّدُ بْنَ بَشُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شَعَارَ عَمْرَ انَ بْن حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شَعَارَ

4094

في الاسلام . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدَ بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ

حَدَّثَنِي شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي حَمْيَدُ الطَّوِيلُ عَن أَنسِ بْنِ مَالِكَ قَالَ سَابِقَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِي فَسَبَقَهُ فَكَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدُوا فِي أَنْفُهِمْ

مَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللهُ

### ١٧ باب سهمان الخيل

MOSK

قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ هَشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ جَدِّهَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ضَرَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ للزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُم سَهُمَّا للزُّبَيْرِ وَسَهْمَا لذى الْقُرْ بَى لَصَفَيَّة بنْت عَبْد الْمُطَّلِ أُمِّ الزُّبِيرِ وَسَهْمَانِ للْفَرَسَ للْفَرَسَ للنَّرْ بَيْرِ وَسَهْمَانِ للْفَرَسَ

رنهبة ﴾ بضم النون أى مالا قوله ﴿ أن لا يرفعشى نفسه ﴾ الأقرب بنا الفاعل و نصب نفسه و أما جعله مبنياً للمفعول و رفع نفسه على أنه بدل من شى فبعيد بقى أن الناقة ما رفعت نفسها و الظاهر أن المدار على أن يرفعشى بلا استحقاق سواء هو رفع نفسه أم لا ﴿ باب سهمان الخيل ﴾ بضم سين وسكون ها بمع سهم قوله ﴿ سهما للزبير ﴾ قيل اللام فيه للتمليك و فى قوله للفرس للسببية و بهذا الحديث أخذ الجمهور فقالوا للفارس ثلاثة أسهم ومن لا يقول به يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة فقد جاء للفارس سهمان و الأصل أن لا تزيد الدابة على راكها فأخذ بما يؤيده القياس وائلة تعالى أعلم

### ١ كتاب الاحباس

أَخْبَرَنَا قُتْدِيَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخُرِثِ ٢٥٩٤ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً وَلاَ دَرْهَماً وَلاَ عَبْداً وَلاَ أَمَةً إِلاَّ بَغَلْتهُ مَلَّةً الله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهَ مَرَّةً الْخُرَى الشَّهْبَاءَ اللّهَ وَقَالَ قُتْيْبَةُ مَرَّةً الْخُرَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَاتُ قَالَ صَعْمَ وَبْنَ الْحَرِثَ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُو بْنَ الْحَرِثَ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْو بْنَ الْحَرِثَ يَقُولُ مَا تَرَكَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ إِلّا بَغْلَتَهُ الشَّهِ بَا عَمْرُو بْنَ الْحَرْثِ يَقُولُ رَأَيْتُ وَسُلَاحَهُ وَالْمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ إِلّا بَغْلَتَهُ الشَّهِ بَا وَسَلَاحَهُ وَالْوَالَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا تَرَكَ إِلّا بَغْلَتَهُ الشَّهُ بَاءَ وَسَلَاحَهُ وَالْوَلَ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا تَرَكَ إِلّا بَغْلَتَهُ الشَّهُ بَاءَ وَسَلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَمَا صَدَقَةً

### كتاب الأحباس

﴿ بشمغ ﴾ بميم وغين معجمة أرض بالمدينة

### كتاب الأحباس

مصدر أحبسه يقال حبسه وأحبسه أى وقفه. قوله ﴿الابغلته﴾ يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو ما ترك شيئاً الابغلته أو بتقدير ولاترك شيئاً الابغلته والانقطاع على ظاهره والشهباء البيضاء ﴿جعلما ﴾ ظاهره أنه صفة أرضاً فترك حكم غيرها مقايسة يحتمل أنه مستأنف لبيان حال جميع ماترك أى جعل المذكورات كلها صدقة والله تعالى أعلم

# ا الاحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه

MOGV

أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِي عَمَر بْنَسَعْدَ عَنْ سَفْيَانَ النُّورِيّ عَنِ أَبْنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضَ خَيْبَرَ فَأتيت رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَى وَلَا أَنفُسَ عندى منْهَا قَالَ إِنْ شَئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لَاتُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَي الْفُقَرَاء وَذِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ لَاجْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوف غَيْرَ مُتَمَوِّل مَالًا ويُطْعَمَ . أَخْبَرَنى هُرُونُ بْنُ عَبْد ٱلله قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْروعَن أَبِي إِسْحَقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْن عَوْن عَنْ نَافع عَن ابْن عَمْرَ عَنْ عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النِّي صَـلَى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمُ نَحُوهُ . أَخْبَرُنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة قَالَ حَدَّثْنَا يَزيدُ وَهُو أَبْنَ زَرْيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْنِ عَمْرَ عَنْ غَمَرَ قَالَ أَصَابُ عَمْرَ أَرْضَا بِخَيْبر فَأَتَى الَّذِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عندى فَكَيْفَ تَأْمَرُ بِهِ قَالَ إِنْ شَنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنْ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبَ

**MOdy** 

4000

قوله ﴿ أحب الى الح ﴾ أى فأريد أن أتصدق لقوله تعالى لن تنالوا البرحتى تنفقوا الآية ﴿ غير متمول مالا ﴾ أى غير مالا ﴾ أى غير متمول فيه ﴾ أى غير مالا ﴾ أى غير متمول فيه ﴾ أى غير

وَلَا تُورَثُ فِي الْفَقَرَاءِ وَالْقُرْنَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالصَّيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ لَاجَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّل فيه . أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبْنَ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا بِشَرَ عَنِ أَبْنِ عَوْنِ قَالَ وَأَنْبَأَنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشَرَ قَالَ حَدَثَنَا أَبْنَ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمَرُهُ فِيهَا فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثيرًا لَمْ أَصْبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عندى منه فَىَا تَأْمُرُ فِيهَا قَالَ إِنْ شَنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَنَّهُ لَاتُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ فَتَصَدَّقَ بَهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبْنِ السَّبيل وَالضَّيْفِ لَاجْنَاحَ يَعْنَى عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوَّل اللَّهُظُ لاسماعيل . أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدَّثنا أزهر السَّمَّان عَن أبن عَون عَن نافع عَن أَبْن عَمَرَ أَنَّ عَمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بَخَيْبَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِي ذَلْكَ لَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَحُبُّسَ أَصْلَهَا أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فَتَصَدَّقَ بَهَا عَلَى الْفُقَرَاء وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْف لَاجْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلُفِهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر ٣٩٠٣ أَبْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَس قَالَ لَكَ نَزَلَتْ هذه الآية لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنفقُوا مَّا تُحَبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً إِنَّ رَبَّنَا لَيَسْأَلْنَا عَنْ أَمُوالنَا

متجر فيه . قوله ﴿ليسألنا مرن أموالنا﴾ أي ليطلب منا التصدق ببعض أموالنا و يأمرنا به . قوله

فَأَشْهِدُكَ يَارَسُولَ اللهَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي للهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْعَلْهَا فى قَرَ ابتك فى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ وَأَبَى بْنِ كَعِبِ

### ٢ باب حبس المشاع

أَخْبَرِنَا سَعِيدُ بِنَ عَبِدُ الرَّحْمِنَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ بِنَ عَيِينَةً عَنْ عَبِيدُ الله بِن عَمَر عَن نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُحَمَّرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ للنَّبِي صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَائَةَ سَهُم الَّتِي لَى بَخَيْبَرَكُمْ أُصِبْ مَالًا قُطْ أَعْجَبَ إِلَى مِنْهَا قَدْ أَرُدْتَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بَهَا فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحبِسُ أَصْلَهَا وَسَبِّلُ ثَمَرَتُهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الله الْخَلَنْجِيَّ بَيْتِ الْمُقَدْس قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانَ عَن عَبَيْد الله بن عُمَرَ عَن نَافع عَن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضَى الله عَنهُ قَالَ جَاءً عَمَر إلى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله إِنِّى أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أَصبْ مثلَهُ قَطَّ كَانَ لى مائَةُ رَأْسِ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مائَةَ سَهْم منْ خَيْبَرَ منْ أَهْلَهَا وَإِنَّى قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلِ الْثَمَرَةَ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْن بَهْلُول قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعِيد بنِ سَالِمِ الْمُكِّيِّ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بنِ عَمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ البنِ عَمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْضِ لَى بَثَمْغِ قَالَ أُحْبِسْ أَصْلَهَا وسَلِيلًا مُرْتَهَا

﴿ وسبل ﴾ بتشديد الباء أى اجعل ثمرتها في سبيل الله . قوله ﴿ بشمع ﴾ بفتح مثلثة وسكون ميم وغمين

### ع باب وقف المساجد

أَخْ بَرَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا ٱلْمُعْتَمِرُ بِنْ سُلَيْأَنَ قَالَ سَمَعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَن حُصَين بْن عَبْد الرَّحْن عَنْ عُمَرَ بْن جَاوَ انَ رَجُل منْ بنَى تَمْيم وَذَاكَ انِّي قُلْتُ لَهُ أُرَأَيْتَ أَعْتَزَالَ الْأَحْنَفُ بْنِ قَيْسِ مَا كَانَ قَالَ سَمْعْتُ الْأَحْنَفَ يَقُولُ أَتَيْتُ الْمَدينَةَ وَأَنَا حَاجَّ فَبَيْنَا نَحْنَ فِي مَنَازِلنَا نَضَعُ رَحَالَنَا إِذْ أَتَى آت فَقَالَ قَد أُجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِد فَاطَّلَعْتُ فَاذَا يَعْنَى النَّاسَ مُجْتَمَعُونَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهُمْ نَفَرٌ قُعُودٌ فَاذَا هُوَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ فَلَتَ الْمُتُ عَلَيْهِمْ قيلَ هٰذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ قَالَ عَجَاءَ وَعَلَيْهُ مُلَيَّةٌ صَفْرَاءُ فَقُلْتُ لَصَاحِي كَمَا أَنْتَ حَتَى أَنْظُرَ مَاجَاءً بِهِ فَقَالَ عُنْهَانُ أَهْهُنَا عَلَى أُهُهَنَا الزَّبِيرُ أُهُهَنَا طَلْحَةُ أُهُهَنَا سَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِأُللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعَلَّمُونَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ منْ يَبْتَاعُ مُرْبَدَ بَنِى فُلَان غَفَرَ الله لَهُ فَأ بتَعْتُه فَأَتَيْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي ٱبْتَعْتُ مُرْبَدَ بَنِي فُلَانِ قَالَ فَأَجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِأَلَلَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِشُرَ رُومَةً غَفَرَ الله لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

معجمة أرض بالمدينة . قوله (اعتزال الاحنف بن قيس ماكان) أى بأى سبب اعتزل عن على ومعاوية جميعاً ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيما لقتل عثمان وخوفا على نفسه الوقوع فى مثله و رأى أن الناس قد يجتمعون على باطل كقتلة عثمان والله تعالى أعلم (ملية) بالتصغير هى الازار أو الريطة (كما أنت) أى كن على الحال التى أنت عليها (من يبتاع) أى يشترى (مربد) بكسر ميم وفتح باء

فَقُلْتُ قَد الْبَعْتُ بُثُرَ رُومَةً قَالَ فَاجْعَلْهَا سَقَايَةً للْدُسْلِمِينَ وَأَجْرَهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بالله الَّذي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن يَجَهَزَّ جَيْسَ الْعُسْرَة غَفَرَ ٱللهُ لَهُ جَفَّهُ رُبُهُمْ حَتَّى مَايَفْقدُونَ عَقَالًا وَلاَ خَطَاماً قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمّ اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمْ اللّلْمُ اللَّهُمْ اللَّالِمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّ سَمَعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْد الرَّحْمٰن لَكَدَّثُ عَنْ عَمَرَ بْن جَاوَانَ عَن الْأَحْنَف بْن قَيْس قَالَ خَرَجْنَا كُحِجَّاجًا فَقَدَمْنَا الْمَدينَة وَنَحْنُ نُريدُ الْحُجَّ فَبَيْنَا نَحْنُ فى مَنَازِلنَا نَضَعُ رحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آت فَتَالَ إِنَّ النَّاسَ قَد اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِد وَفَرْعُوا فَانْطَلَقْنَا فَاذَا النَّاسُ مُجْتَمعُونَ عَلَى نَفَر فى وَسَط الْمَسْجِد وَإِذَا عَلَى وَالزَّبِيرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُبِنُ أَبِي وَقَّاصِ فَانَّا لَكَذَٰلِكَ إِذْ جَاءً عُثَمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَيْـه مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدْ قَنَّعَ بِهَا رَأْسَهُ فَقَالَ أَهْهُنَا عَلَي أَهْهُنَا طَلْحَةُ أَهْهُنَا الزُّبَيْرُ أَهُمْنَا سَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَانِّي أَنْشُدُكُمْ بِأَلله الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولَ الله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مُرْبَدَ بَنِي فَلَانَ غَفَرَ ٱللهَ لَهُ فَأَبْتَعْتُهُ بعشرينَ أَأْفًا أُو بَخَمْسَة وَعشرينَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ رَسُولَ أَلله صَـلّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهَا فى مَسْجِدْنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنشُدُكُمْ بِاللَّهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِثُرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ فَأَبْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا

موضع يجعل فيه التمر لينشف ﴿ بئر رومة ﴾ بضم راء اسم بئر بالمدينة ﴿ اللهم اشهد ﴾ باقامتي الحجة على الأعداء على لسان الأولياء فان المقصود كان اسماع من يعاديه والله تعالى أعلم. قوله ﴿ عليه ملاءة ﴾ بضم ميم ومد هي الازار والريطة ﴿ قد قنع ﴾ بتشديد النون أي ألقي على رأسه لدفع الحر أو غيره. قوله

41. A

فاتيت رسول ألله صَـلَى أللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ قَد ٱبْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا قَالَ ٱجْعَلْهَا سَقَالَةً للْسُلْمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَظَرَ في وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَنْ جَهْزَ هُؤَلًاء غَفَرَ الله له يعنى جَيْسَ الْعُسَرَة جَفَّهُوْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقَدُونَ عَقَالًا وَلَا خَطَامًا قَالُوا ٱللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ ٱللَّهُمَّ أَشْهَدُ ٱللَّهُمْ أَشْهَدْ . أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنَ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامَ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي الْحَجَّاج عَنْ سَعِيدِ الْجُرَرِيِّ عَنْ ثُمَامَةً بِنْ حَزْنَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالْاسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُدْمُ ٱلْمَدينَةَ وَلَيْسَ مَهَا مَاءَ يَسْتَعْذَبَ غَيْرَبُثْرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرَى بَثْرَ رُومَةً فَيَجْعَلَ فيها دَلُوهُ مَعَ دَلا الْمُسلمينَ يَخَيْر لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّة فَأَشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْب مَالِي فَجَعَلْتُ دَلُوى فيهَا مَعَ دَلَاء الْمُسلمينَ وَ أَنتُمَ الَّيُومَ تَمْ : عَوني منَ الشَّرْبِ منْهَا حَتَّى أَشْرَبَ منْ مَاء الْبَحْر قَالُوا اللَّهُمّ نَعْمُ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْاسْلَامِ هُلِّ تَعْلَمُونَ أَنَّى جَهِزَت جَيْش ٱللَّهُمُّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْاسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُسْجِدَ ضَاقَ بأَهْله فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ يَشْتَرَى بُقْعَةَ آلَ فُلَانَ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِد بِخَيْر لَهُ منهَا فِي الْجَنَّة فَاشْتَرْيْتُهَا مَنْ صُلْبِ مَالَى فَرْدُتُهَا فِي الْمَسْجِد وَأَنْتُم تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّي فَيه رَكْعَتَيْن قَالُوا

(من صلب مالی) أى من أصل مالى و رأس مالى لا مما أثمره الممال من الزيادة وأصل الممال عند التجار أعز شيء (من ماء البحر) أى ماء البئر الذي فى البيت وهوكماء البحر مالح يعني انى شهيد أى شهدوا لى بأنى شهيد مقتول ظلماً وهم ظلمة

اللَّهُمُّ نَعْمُ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْاسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ عَلَى تَبِيرِ تَبِيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ فَرَكَضَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ برجْلِه وَقَالَ اسْكُنْ تَبِيرُ فَاتَّمَا عَلَيْكَ نَيُّو صَدِّيقٌ وَشَهِيدَانِقَالُوا اللَّهُمَّنَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَة يَعْنِي أَنِّي شَهِيدٌ . أَخْبَرَنَا عُمْرَ انُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ رَاشد قَالَ حَدَّثَنَا خَطَّابُ بِنَ عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ عَثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَيْمْ حِينَ حَصَرُودُفَقَالَ أَنْشُدُ بِاللهِ رَجُلًا سَمِعَ من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ يَوْمَ الْجَبَلِ حَيْنَ أَهْنَزْ فَرَكَلَهُ برجْله وَقَالَ أَسْكُنْ فَانَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّانَى ۚ أَوْصِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَان وَأَنَامَعَهُ فَانْتَشَدَلَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بِالله رَجَلًا شَهِدَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَ بَيْعَةَ الرِّضُوَ ان يَقُولُ هذه يَدُ الله وَ هذه يَدُعُمُ أَنَ فَانتَشَدَ لَهُ رَجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنشَدُ بِاللَّهِ رَجَلًا سَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ جَيْشِ الْعَسْرَة يَقُولُ مَن يُنْفَقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجْهَزْتُ نَصْفَ الْجَيْشِ مَنْ مَالَى فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُ بالله رَجُلًا مَالَى فَانْتَشَدَلُهُ رَجَالُهُ مُ قَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ رَجُلًا شَهِدَ رُومَةَ تُبَاعُ فَاشْتَرَ يُتُهَا من مَالَى فَأَنِحَتُهَا لاُبْن السّبيل فَانتَشَدَ لَهُ رَجَالٌ . أَخْبَرَ نِي مُحَمّد بن مَوهب قَالَ حَدّثني مُحَمّد بن سَلَمَة قَالَ حَدّثني أَبُو عَبْدَ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بِنَ أَبِي أُنيْسَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْن السَّلَمَيِّ

49.9

421.

قَالَ لَمَا تُحْصَرَعُهُمَانُ فِي دَارِهِ أَجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ قَالَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

### ٣٠ كتاب الوصايا

### ١ الكراهية في تأخير الوصية

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ عُمَارَة عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَلَا عَلَمُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهَ أَيْ الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَبِيهُ مَرَيْة قَالَ بَارَسُولَ اللّهَ أَيْ الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيتُ شَحِيتُ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ ثُمُهِلْ حَتَّى إِذَا بَعْتَ الْخُلْقُومَ ثُلْتَ لَفَلَان كَذَا وَقَدْ كَانَ لَفَلَان . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِيمُعَاوِيَة ٢٦١٢ عَن عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ إَبْرَاهُمَ مَا لَوْ اللّهِ عَن الْخَرْثُ بْنُ اللّهِ عَنْ عَبْد الله قَالَ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ عَن الْخَرْث بْنُ سُويْد عَنْ عَبْد الله قَالَ وَاللّهُ مَا مَنَا مِنْ أَحَدُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَالَوْ اللّهُ مَا مَنَا مِنْ أَحَدُ

### كتاب الوصايا

﴿ قلت فالشطر ﴾ قال فى النهاية هو النصف و نصبه بفعل مضمر أى أهب الشطر و كذلك قو له فالثلث

### كتاب الوصايا

قوله ﴿الكراهية فى تأخير الوصية ﴾ أى لاينبغى له أن يؤخر الوصية اما باخراج ما يحوجه اليها أو بتقديمها على المرض مع وجود ما يحوجه اليها فلذلك ذكر فى الباب من الاحاديث ما يقتضى التصدق بالمال قبل حلول الآجال لما فيه من الخروج عن كراهية تأخير الوصية لانتفاء الحاجة اليها أصلا فليتأمل . قوله ﴿أن تصدق ﴾ بفتح أىهى تصدقك ﴿شحيح ﴾ أى من شأنه الشح للحاجة الى المال ﴿تخشى الفقر ﴾ بصرف المال ﴿وتأمل البقاء ﴾ أى ترجوه ﴿ولاتمهل ﴾ نهى من الامهال ﴿بلغت ﴾ أى النفس ﴿وقد كان لفلان ﴾ أى وقد صار للوارث أى قارب أن يصير له ان لم توص به فليس بالتصدق به

إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ اللهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مَنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ اليهِ مِنْ مَالهِ مَالُكَ مَاقَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَرْتَ مَالهُ مَالُكَ مَاقَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَرْتَ اللهِ عَنْ الْجَبَرَنَا عُمْرُو بُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يُحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرُثِهُمُ الْمَقَارِ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آ دَمَ مَالِي اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ أَلْمَا كُمُ التَّكَالُو حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَارِ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آ دَمَ مَالِي اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ أَلْمَا كُمُ التَّكَالُو حَتَى زُرْتُمُ الْمَقَارِ قَالَ يَقُولُ ابْنُ آ دَمَ مَالِي اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ أَلْمَا كُمُ النَّاكَ مَا أَكُلُت فَأَقْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَلْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ . أَخْبَرَنَا مُمَّدُ اللهَ عَلْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْ عَنِ النِّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

كثير فضل والله تعالى أعلم . قوله ﴿ اعلموا أنه ليس منكم أحد ﴾ خطاب للوجودين فى ذلك الوقت عنده صلى الله تعالى عليه وسلم لالتمام الأمة فلا يرد أن فى الأمة من كان على خلاف ذلك كنحو أبى بكر رضى الله تعالى عنه ﴿ مالك ﴾ خطاب لكل من يصلح له . قوله ﴿ يقول ابن آدم مالى ﴾ كا نه أفاد بهذا التفسير أن المرادالتكائر فى الأموال ﴿ وانما مالك يا ابن آدم ﴾ انكار منه صلى الله تعالى عليه وسلم على ابن آدم بأن ماله هو ما انتفع به فى الدنيا بالأكل أو اللبس أو فى الآخرة بالنصدق وأشار بقوله فأفنيت فأبليت الى أن ما أكل أو لبس فهو قليل الجدوى لا يرجع الى عاقبة وقوله ﴿ أو تصدقت فأمضيت ﴾ أى أردت التصدق فأمضيت أو تصدقت فقدمت لآخرت ك . قوله ﴿ يهدى ﴾ من أهدى أى يعطى بعد ماقضى حاجته وهو قايل الجدوى و لا يعتاده الادنى الهمة و انما من أله بكن النانى أشهر والا فالعكس أو لى فان الذى شبع ربما يتوقع حاجته الى ذلك الشيء بخلاف الذى يعتق أو يتصدق عند موته الا أن يقال قد لا يصير عند موته فيحتاج الى ذلك الشيء فلذلك يعد اعتاقه وتصدقه فضيلة ما لكن هذا اذا لم يكن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقّ أَمْرِي، مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فيه أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنَ الَّا وَوَصيَّتُهُ مَـكُمُّو بَةً عنده . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِى، مُسْلَم لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فيه يَبيتُ لَيْلَتَيْن إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عَنْدَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأْنَا 4211 عَبْدُ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَوْنَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ . أَخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا 4154 أَنْ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ قَالَ فَانَّ سَالًىا أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْد أَلله بْنَعْمَرَ أَنَّ النِّيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقَّ أَمْرِى، مُسْلَم تَمُرُّ عَلَيْه ثَلَاثُ لَيَال إِلَّا وَعَنْدَهُ وَصَيْتُهُ قَالَ عَبْدُ الله بْنَعْمَرَ مَامَرَّتْ عَلَيْ مُنْذُسَمعْتُ رَسُولَ اللهُصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلكَ إِلَّا وَعنْدى وَصيَّتى . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْأَنَ قَالَ سَمعْتُ أَبْنَ وَهْبِ قَالَ أُخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحُرْثُ عَن أَبْنَ شَهَابِ عَنْ سَالَمْ بْن عَبْد أَلَلَه عَنْ أَبِيه عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقّ أَمْرى، مَسْلَم لَهُ شَيْء يُوصَى فيه فَيبَيت ثَلَاثَ لَيَالَ اللَّا وَوَصِيْتُهُ عَنْدَهُ مَكْتُولَةٌ

بطريق الوصية والله تعالى أعلم . قوله (ماحق امرى،) أى ما اللائق به (يوصى فيه) صفة شىء أى يصلح أن يوصى فيه و يلزمه أن يوضى فيه (أن يبيت) هو خبر عن الحق وفى رواية بدون أن فيقدر أن أو يجعل الفعل بمعنى المصدر مثل ومن آياته يريكم البرق وأما رواية فيبيت بالفاء فالظاهر أن الفاء زائدة والله تعالى أعلم (الا ووصيته) هو حال مستثنى من أعم الاحوال أى ليس حقه البيتوتة فى حال

٢ هل اوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟

أَخْبَرَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْحَرَثُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالكُ بْنُ مَعْول قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةَ قَالَأُوْصَى بِكَتَابِ ٱلله . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّتَنَا مُفَصَّلُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَأَنْبَأَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاء وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْب قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلُّمَ دينَارًا وَلَا درْهَمَّا وَلَا شَاةً وَلَا بَعيرًا وَلَا أَوْصَى بشَى. أَخْبَرَ نِي مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ درْهَمَّا وَلَا دينَارًا وَلَاشَاةً وَلَا بَعِيرًا وَمَا أُوْصَى . أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنَ مُحَمَّد بْنِ الْهَذَيْلِ وَأَحْمَدُ بْنَ يُوسُفَ قَالًا حَدَّثَنَا عَاصَمُ بْنَ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَرْهُمَا وَلَا دِينَارَا وَلَا شَاةً وَلَا بَعيرًا وَلَا اوْصَى لَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرْ دِينَارًا وَلَا دِرْهُمَا . أَخْبَرَنَا عُمَرُوبِنْ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرْ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْن 3754

الافى حال كون الوصية مكتوبة عنده . قوله (قاللا) أجاب بذلك أولا لزعمه أن السؤال عن الوصية بمال (كتب) أى فرض وأوجب قال تعالى كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت الآية ولا يخفى أن هذه الآية منسوخة فالأوجه أن تفسير الكتابة بالامر بها والحث عليها بنحو ماحق امرى مسلم الحديث أى اذا كان الوصية بما يجوز تركه فكيف جا فيها من الحث والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن مقصو دالسائل مطلق الوصية فقال أوصى بكتاب الله أى بدينه أو به و بنحوه ليشمل السنة والله تعالى أعلم

عَوْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ يَقُولُونَ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَوْصَى إِلَى عَلِيَّ رَضَى اللهُ عَنْهُ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فَهَا فَأَنْخَنَدَّتْ نَفْسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَمَاأَشْعُرُ فَالَى مَنْ أُوصَى . أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بِنْ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَنْ زَيْدَ عَنَ أَبْنَ عَوْنَ عَنَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ تُوفِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عَنْدَهُ أَحَدٌ غَيْرِي قَالَتْ وَدَعَا بِالطَّسْت

### باب الوصية بالثلث

أَخْرَنِي عَمْرُو بِن عُمْانَ بِن سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِر بِن سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرضَتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودنِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱلله انَّ لِي مَالًا كَثيرًا وَلَيْسَ يَرثُني الَّا ٱبْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بُثُلُثَي مَالى قَالَ لَا عُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثير انَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنياً

> قوله ﴿ فَانْخُنْتُ ﴾ بنونين بينهما خاء معجمة و بعـد الثانية ثاء مثلثة في النهاية انكسر وانثني لاسترخاء أعضائه عندالموت ولايخفي أنهذا لايمنع الوصية قبلذلك ولايقتضي أنه مات فجأة بحيثلاتمكن منه الوصية ولاتتصور فكيف وقدعلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما نعم هو يوصى الى على بمـا اذا كان الكتاب والسـنة فالوصية بهما لاتختص بعلى بل يعم المسلمين كُلهم وان كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج الى وصية اليه والله تعالى أعلم. قوله ﴿أَشْفَيْتُ منه ﴾ أى قاربت الموتمنه ﴿ وليس يرثني ﴾ أى ليسأحد يرثني الاابنتيضمير ليسلاحدالمنكر المستفاد من المقام أو هو منحذف اسم ليس والثاني قدمنعه كثير من النحاة وليس اسم ليس ضمير الشأن لفساد المعنى عند التأمل قيل المراد ليس أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد أو من النساء أو ممن يخاف عليه الضياع والافقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله ان تذر و رثتك ﴿ قلت فالشطر ﴾ أى فأعطى النصف أو فاجعل النصف صدقة ونحو ذلك فهومنصوب بمقدر وكذاقوله فالثلثوقيـــلأى فأهبالشطر وهو غير

MJLA

خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَنْرُكُمْ مُ عَالَةً يَدُّكُفُّهُونَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا عَمْرُ وبْنُ مَنْصُور وَأَحْمَدُبْنُ سُلِّيهَانَ وَاللَّفْظُ لَأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ سَعْد بْن ابْرَاهيمَ عَنْ عَام بْن سَعْد عَنْ سَعْد قَالَ جَاءَنِي الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعُودنِي وَأَنَا بَمَكَّةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ أُوصِي بَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثير انَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنَيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ في أَيْدِيهِم . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْد بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَامِ بْن سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَهُوَ بَكَّةَ وَهُوَ يَكُرُهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ اللهُ سَعْدَ بنَ عَفْرَاءَ أَوْ يَرْحَمُ اللهَ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اللَّ ابْنَةَ وَاحِدَةٌ قَالَ يَارَسُولَ الله أُوصى بمَالَى كُلَّه قَالَ لَا قُلْتُ النَّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّلْثَ قَالَ النُّلُثَ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ اللَّهُ أَنْ تَدَعَ وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَمُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ لِنَّاسَ مَافِي أَيْدِيهُمْ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَمِم قَالَ حَدَّثَنَا مسعَرٌ عَرِ. سَعْد بْن ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَني بَعْضُ آل سَعْد قَالَ مَرضَ سَعْدُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ

﴿ عَالَةً ﴾ جمع عائل أى فقراء ﴿ يَتَكَفُّونَ النَّاسَ ﴾ أى يمدون أكفهم اليهم يسألونهم

مناسب للمقام الا أن يقال الهبة صدقة ﴿قال الثلث﴾ قيل بالنصب على الاغراء أو بتقدير اعط أو بالرفع بتقدير يكفيك الثلث ﴿ والثلث كثير ﴾ أى كاف فى المطلوب أوهو أيضا كثير والنقصان عنه أو لى والى الثانى مال كثير ﴿ أَن تَتَرَكُ ﴾ بفتح الهمزة من قبيل وأن تصوموا خير اكم وجو از الكسر على أنها شرطية وخير بتقدير فهو خير جو ابها وحذف الفاء مع المبتدا بما جوزه البعض وان منعه الأكثر ﴿ عالمة ﴾ فقراء جمع عائل ﴿ يتكففون الناس ﴾ أى يسألونهم بأكفهم

أُوصى بمَالى كُلِّه قَالَ لَا وَسَاقَ الْحَديثَ . أَخْبِرَنَا الْعَبَّاسُ بن عَبْد الْعَظيم الْعَنبري قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ قَالَ حَدَّثَنَا بِكَيْرُ بْنُ مَسْمَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَامَ بْنُ سَعْد عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَشْتَكَى مَكَّةً فِحَاءَهُ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكًا رآهُ سَعْدٌ بَكَى وَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله أَمُوتُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتَ مِنْهَا قَالَ لَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ وَقَالَ يَارَسُولَ ٱلله أُوصِي بَ الى كُلِّه في سَبِيلِ أُللَّه قَالَ لاَ قَالَ يَعْني بِثُلْثَيْه قَالَ لاَ قَالَ فَنصْفَهُ قَالَ لاَ قَالَ لَا قَالَ فَثُلْثَهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتَرَكَ بَنيكَ أَغْنياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَتُرُكُمُ مَ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِير عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِي فَقَالَ أُوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لُولَدكَ قُلْتُ هُمْ أَغْنِياءُ قَالَ أُوصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زَالَ يَقُولُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ أُوصِ بِالثُّلْث وَالثُّلُثُ كَثيرٌ أَوْ كَبيرٌ . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بن عروة عن أبيه عن سَعْد أنّ النِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَادَهُ في مَرَضه فَقَالَ يَارَسُولَ الله أوصى بمَ الى كُلُّه قَالَ لَا قَالَ فَالشَّطْرَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَالثَّلْثَ قَالَ الثُّلْثَ وَالثَّلْثُ كَثيرٌ أَوْ كَبيرٌ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِن عُرُوةَ عَن أَبِيه عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى سَعْدًا يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ يَارَسُولَ ٱلله أُوصى بثُلْتَى مَالَى قَالَ لَا قَالَ فَأُوصَى بِالنِّصْفَ قَالَ لَا قَالَ فَأُوصَى بِالثُّلُثُ قَالَ نَعْم الثُّلُثَ وَ النَّاكُ كُثير أَوْ كَبِير إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَاءَ خَير مِنْ أَنْ تَدَعَهِمْ فَقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ

4140

أَخْبَرَنَا قُتَدْبَةُ بْنُسَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيه عَن أَبْن عَبَاس قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ الَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثيرٌ ۖ أُو كَبيرٌ . أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن الْمُهْالِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ يُونُسَ بْن جُبِير عَنْ مُحَمَّد بْن سَعْد عَنْ أَبِيه سَعْد بْن مَالك أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَادَهُ وَهُو مَرِيضٌ فَقَالَ انَّهُ لَيْسَ لَى وَلَدُ الَّا أَبْنَةُ وَاحدَةٌ فَأُوصَى بَمَ الَى كُلِّه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوصِي بنصفه فَالَ النَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوصِي بثلثه قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثيرٍ . أَخْبَرَنَا الْقَاسَمُ بن زَكَرِيًّا بن دينار قَالَ حَدَّثَنَا عَبيدُ الله عَن شَيْبَانَ عَنْ فَرَاسَ عَنِ الشَّعْنَ قَالَ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهَدَ يَوْمَ أُحد وَ تَرَكَ سَتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَتَّا حَضَرَ جُدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلْمَتَ أَنَّ وَالدى أَسْتُشْهِدَ يَوْم أَحُد وَتَرَكَ دَيْنًا كَثيرًا وَانَّى أَحبُ أَنْ بَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اُذْهَبْ فَبَيْدَرْكُلَّ ثَمْرَ عَلَى نَاحِيَة فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعُوتُهُ فَلَسَّا نَظُرُوا الَّيْهَ كَأَنَّمَ أَغْرُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ أَصْحَابِكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَنَّهُ أَمَانَةَ وَالدَى وَأَنَا رَاضِ أَنْ

قوله ﴿ لو غض الناس ﴾ بمعجمتين والثانية مشددة أي نقصوا منه أي من الثلث في الوصية الي الربع . قوله ﴿ جداد النخل ﴾ في القاموس الجداد مثلثة اسم من الجد بمعنىالقطع المستأصل والمرادقطع الثمار ﴿ إِنْ يُرَاكُ الغرماء ﴾ سامحوا في الطلب بالتأخير وغيره ﴿ فبيدر ﴾ من بيدر الطعام كومه والبيدر موضعه ﴿ أغروابي على بناء المفعول من أغرى به أى لزمه

يُودِي الله أَمَانَةَ وَالدى لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحدَةً

ع باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر فيه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مُحَدَّد بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ وَهُوَ الْأَبْوَقِ وَعَلَيْهِ دَيْنَ وَلَمْ يَتْرَكُ إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ فَعُلُهُ مَا يَعْرِجُ نَخْلُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُونَ سَنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكَى لاَ يَفْحَشُ عَلَى الْغُرَّامُ فَتُلْهُ مَا عَلَيْهُ مَنَ الدَّيْنِ دُونَ سَنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكَى لاَ يَفْحَشُ عَلَى الْغُرَّامُ فَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَنَ الدَّيْنِ دُونَ سَنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكَى لاَ يَفْحَشُ عَلَى الْغُرَّامُ فَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَنَ الدَّيْنِ دُونَ سَنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكَى لاَ يَفْحَشُ عَلَى الْغُرَّامُ فَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَنَ الدَّيْنِ دُونَ سَنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكَى لاَ يَفْحَشُ عَلَى الْغُرَّامُ فَا لَكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَدُولُ بَيْدُرًا فَسَلّمَ حَوْلَهُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَنْ مُ فَوْ الْعَلَى الْعَلَقُ مُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَلَى الْعُرْدَامُ فَا عَلَيْهُ مَلْمَا عَلَى اللّهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَنْ مُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَا عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَقُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْه

غَنْكُهُ مَاعَلَيْهِ مَنَ الدَّيْنِ دُونَ سِنِينَ فَانْطَلَقْ مَعِي يَارَسُولَ الله لَكَيْ لاَيَفْحَشُ عَلَيْ الْغُرَّامُ فَأَقَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا فَسَلَّمَ حَوْلَهُ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا الْغُرَّامَ فَأَوْ فَاهُمْ وَبَقَى مِثْلُ مَا أَخَذُوا . أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرِقَالَ حَدَّنَا جَرِيرْ عَنْ مُغيرة وَدَعَا الْغُرَّامَ فَأَوْ فَاهُمْ وَبَقَى مِثْلُ مَا أَخَذُوا . أَخْبَرَنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرِقَالَ حَدَّنَا جَرِيرْ عَنْ مُغيرة عَن الشَّعْبِي عَنْ جَابِ قَالَ ثُوفِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِ و بْنِ حَرَامٍ قَالَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاسْتَشْفَعْتُ بَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عُرَمَاتُه أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنَه شَيْئًا فَطَلَبَ الَيْهِمْ فَأَبُواْ فَقَالَ لِي بَرَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُ فَعَنْتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

﴿ أَن يُؤدى أَمَانَة والدى ﴾ أى و لا يبقى لى شى. ﴿ لم ينقص ﴾ أى مع الادا. ما نقص شى. قوله ﴿ دونَ سنين ﴾ أى بغير ضم سنين الى السنة الأولى

4249

اخبرنا إبراهيم بن يُونسَ بن مُحَدّد حَرَمي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيقَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّار بن أَبي عَمَّار عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ لَيَهُودِي عَلَى أَبِي تَمْرُ فَقَتَلَ يَوْمَ أُحُدُ وَتَرَكَ حَديقَتَينْ وَتَمْرُ الْيَهُودِيِّ يَسْتُوعَبُ مَا فِي الْحَدِيقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْعَامَ نَصْفَهُ وَتُؤَخِّرَ نَصْفَهُ فَأَبَى الْيَهُودَيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ الْجُدَادَ فَآذَنِّي فَآذَنْتُهُ فَجَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكُر فَجَعَلَ يُجَدُّ وَيُكَالُ مِنْ أَسْفَلِ النَّخْلِ وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِالْبَرَكَة حَتَّى وَفَيْنَاهُ جَمِيعَ حَقَّه مِنْ أَصْغَر الْحَديقَتَيْن فيمَا يَحْسَبُ عَمَّارَثُمَّ أَتَيْتُهُمْ بِرُطَبٍ وَمَاءَ فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ قَالَ هٰذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْتَلُونَ عَنْهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن الْمُشَى عَن حَديث عَبد الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيد الله عَن وَهُب بن كَيْسَانَ عَن جَابِر بنْ عَبْد الله قَالَ تُو فِي أَبِي وَعَلَيْه دَيْنَ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائه أَنْ يَأْخُذُواالثَّمَرَةَ بَمَا عَلَيْه فَأَبُواْ وَلَمْ يَرُوْا فيه وَفَاءً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اُللَّه صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ قَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فُوضَعْتُهُ فِي الْمُرِيَدِ فَآذَنِّي فَلَتَّ اجَدَدْتُهُ وَوَضَعْتُهُ فِي الْمُرْيَدِ أُتِيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَخَاءَ وَمَعُهُ أَبُو بَكُر وَنُحَمَّر فَخَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَة ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأُوفِهِمْ قَالَ فَىَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنَ اللَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ لِى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَذَكُرْتُ ذَلَكَ لَهُ

قوله ﴿ فَأَتَى اليهودى فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴾ أى لجا بر ﴿ هل لك أن تأخذ الجذاذ ﴾ أى تشرع فيه ﴿ فَآذَنِى ﴾ بتشديد النون من الايذان أى فاذا شرعت فيه فأخبرنى وهذا معنى مافى الكبرى فاذا حضر الجذاذ فآذنى ﴿ فِعدل ﴾ على بناءالمفعول وكذا . قوله يجد و لا يخفى ما بين الروايات من التفاوت نعم أصل المقصود في الكل

فَضَحكَ وَقَالَ أَنْتَ أَبَا بَكُرُوعُمَرَ فَأَخْبُرهُمَا ذَلَكَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُرُ وَعُمَرَ فَأَخْبُرْتُهُمَا فَقَالَا وَضَحَكَ وَقَالَ اثْنَا اللهَ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاضَنَعَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلَكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَاصَنَعَ أَنَّهُ سَيَكُونُ ذَلَكَ

### م باب ابطال الوصية للوارث

﴿ وَانْهَا لَتَقَصَعُ بِحُرْتُهَا ﴾ قَالَ فَى النَّهَايَة أَرادشدة المضغوضم بعض الأسنان على بعض وقيل قصع الجرة خروجها من الجوف الى الشدق ومتابعة بعضها بعضا و إنما تفعل ذلك الناقة اذا كانت

متحد. قوله ﴿لتقصع﴾ قيل تمضغ جرتها أو تخرجهامن الجوف الى الفم مراراً والجرة بفتح الجيم وكسرها وتشديد الراء ما يخرجه البعير فيأكله مرة ثانية

### ٦ باب اذا أوصى لعشيرته الاقربين

مطمئنة و إذاخافت شيئاً لمتخرجها ﴿غير أن لَـكم رحما سأبلها ببلالهــا ﴾ قال فى النهاية أى أصلـكم فى الدنيا ولا أغنى عنكم من الله شيئاً والبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل الحلق من ماء أولبن أوغيره

(باب اذا أوصى اعشير ته الافربين) أى فوصيته لتمام قبيلته و لايختص بها بعض دون بعض كما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين أمر بانذار عشيرته الافربين عمم الانذار لتمام قريش وهم قبيلته وماخص به أحدا منهم دون غيره. قوله (فعم) أى عمهم بالانذار (وخص) أى خصمن كان أهلالذلك بالخطاب والنداء (أنقذوا) من الانقاذ أى خلصوها من النار بترك أسبابها والاشتغال بأسباب الجنة (من الله) من رحمته أو دفع عذا به أو بدله وثبوت الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئاً سيا اذا كان محتاجافيها الى الاذن من الله تعالى فقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا (غير أن لكم رحماً) استثناء منقطع (سأبلها) من بل الرحم من باب نصر اذا وصل أى سأصلها فى الدنيا و لا أغنى من الله شيئاً كذا فى النهاية قلت أو بالشفاعة فى الآخرة أى ان آمنتم لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لاوصل الآخرة واستعير البل لوصل واليس القطيعة لوصل الرحم لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة وتنفرق باليس فاستعير البل للوصل واليس القطيعة (بلاله بكسرباء فى القاموس بلال ككتاب الماء و يثلث وكل ما يبل به الحلق و فى المجمع البلال بكسرباء و يووى فتحها قيل شبه القطيعة بالحرارة تطفأ بالماء و فى النهاية بالبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل

4755

4750

رَبِّكُمْ إِنِّي لَاأَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً يَابَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ الشَّرُوااُنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي لَا لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا وَلَكُن بَيني وَبَيْنَكُمْ رَحِمُ أَنَا بَالْهَا . أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَن أَنْ وَهُبِقَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنُشَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنَى سَـعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُوسَلَمَةُ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمٰنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْـه وَ أَنْذَرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَيَامَعْشَرَ قُرَيْشِ أَشْتَرُ وَا أَنْفُسَكُمْ مَنَ اللَّهَ لَا أَغنى عَنْكُمْ مَنَ اللَّهَ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْد الْمُطَّلب لَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بِنَ عَبْد الْمُطَّلب لَا أَغْنِي عَنْكُ مِنَ الله شَيْئًا يَاصَفَيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا أَغْنَى عَنْكُ مِنَ الله شَيْئًا يَافَاطَمَةُ بِنْتَ مُحَمَّد سَ مَاشَنْتَ لَاأَعْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالد قَالَ حَدَّثَنَا بشر بْنُ شَعَيب عَن أبيه رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلْيه وَسَــلَّمَ حينَ ٱنْزَلَ عَلَيْه وَٱنْذَرْ عَشيرَ تَكُ ٱلْاَقْرَبِينَ فَقَالَ يَامَعْشُرَ قُرَيْشِ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ ٱلله لَا أَغْنَى عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا يَابَنِي عَبْد مَنَاف لَا أَغْنَى عَنْكُمْ

> ﴿ إِنْ أَمِي افتلتت نفسها ﴾ قال في النهاية أي ماتت فجأة وأخـذت نفسها معدى الى مفعولين كما تقول اختلسه الشيء واستلبه إياه ثم بني الفعل لما لم يسمفاعله فتحول المفعول مضمرا وبقى الثاني منصوباو يكونالتاء الأخيرة ضميرالام أىافتلتت هينفسها وأماالرفع فيكونمتعديا الىمفعول

> الحلق من ما أولبن أوغيره والله تعالى أعلم . قوله ﴿ اشتروا أنفسكم ﴾ أى خلصوها بطريقة ﴿ من ربكم ﴾ من عذا به قوله ﴿ سليني ما شئت ﴾ أي مما أقدر عليه من أمور الدنيا فأعطيك. قوله ﴿ افتلتت نفسها ﴾ على بناء المفعول افتعال من فلتت أي ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة يقال افتلته اذا سلبه وافتلت فلان بكذا على بناء المفعول اذا فوجيء به قبل أن يستعد له و يروى بنصب النفس بمعنى افتلتها الله نفسها يعدى الى مفعولين كاختلسه الشيء واستلبه اياه فبني الفعل للمفعول فصار الأول مضمراً و بقي الشاني منصوباً

مَنَ ٱللهَ شَيْئًا يَاعَبًاسُ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِى عَنْكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا يَاضَفَيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهَ شَيْئًا يَافَاطَمَةُ سَلينِي مَاشَئْت لَا أُغْنِى عَنْكَ مِنَ ٱلله شَيْئًا يَافَاطَمَةُ سَلينِي مَاشَئْت لَا أُغْنِى عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا وَافَاطَمَةُ سَلينِي مَاشَئْت لَا أُغْنِى عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا وَافَاطَمَةُ اللهَ أَنْ وَاللهَ مَعْدَ وَاللهَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَنَ اللهَ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَاشَقَتُمْ وَسُولِ اللهِ مَعْدَ اللهَ اللهِ مَعْدَ اللهِ اللهِ مَعْدَ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَاشَقْتُمْ يَافَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَا اللهِ مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَنْ اللهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَاللهِ مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَا اللهِ مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَاشَقْتُمْ وَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَالِهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَالِهُ مَا اللهِ مَالِهُ مَا اللهِ مَا

٧ إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِنَّ أَمِّى اَفْتُلْتَتْ نَفْسُهَا وَإِنَّهَا لَوْ تَعَنْ عَنْ عَالَهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَعَنْهَا وَإِنَّهَا لَوْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمْ فَتَصَدَّقَ عَنْهَا . تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَا تَصَدَّقَ عَنْهَا وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَالِكُ عَنْ سَعيد بنِ الْبَالَةُ الْخُرِثُ بْنُ مسكين قراءَةً عَلَيْه وَأَنَا أَشَمُعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ عَنْ سَعيد بنِ عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعيد بْنِ سَعْد بْنِ عَبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةً عَنْ أَبِيهِ وَحَضَرَتُ أَمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهَا أَوْمِي مَعَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةً عَنْ أَبِيهِ وَحَضَرَتُ أَمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهَا أَوْمِي مَعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي بَعْضَ مَغَازِيه وَحَضَرَتُ أَمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَة فَقِيلَ لَهَا أَوْمِى مَعْ النَّيْ صَلَى الله عَلْهُ وَسَلَمَ فَي بَعْضَ مَغَازِيه وَحَضَرَتُ أَمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَة فَقِيلَ لَهَا أَوْمِى

واحد قائم مقام الفاعل و يكون التاء للنفسأى أخذت نفسها فلته . وقال عياض والنووى قوله افتلتت بالفاء هذا هو الصواب الذى رواه أهل الحديث وغيرهم و رواه ابن قتيبة اقتلتت نفسها بالقاف قال وهى كلمة تقال لمن مات فجأة

و يرفع النفس على أنه متعد الى واحد ناب عن الفاعل أى أخذت نفسها فلتة

4157

4759

470.

فَقَالَتْ فِيمَ أُوصِي الْمَالُ مَالُ سَعْد فَتُوفِّيت قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ فَلَمَّا قَدمَ سَعْدُ ذَكر ذَلكَ لَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَعَمْ فَقَالَ سَعْدٌ حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لَحَائِط سَمَّاهُ

### فضل الصدقة عن الميت

أَخْ بِرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ 4201 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْانْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّامِن ثَلَاثَةَ مِنْ صَدَقَة جَارِية وَعِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَد صَالِح يَدْعُولَهُ . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْر قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن

> ﴿ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمُ انْقَطَعُ عَنْـهُ عَمْلُهُ إِلاَّمَنَّ ثَلاثُهُ ﴾ قال الشيخ و لى الدين إنما أجرى على هؤلاء الثلاثة الثواب بعد موتهم لوجود ثمرة أعمالهم بعد موتهم كاكانت موجودة فى حياتهم ﴿ صدقة جارية ﴾ حملت على الوقف ﴿ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوله ﴾ قال القاضي عياض معناه أن عمل الميت منقطع بموته لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد و بثه العلم عند من حمله عنه أو إيداعه تأليفا بقي بعده و إيقافه هذه الصدقة بقيت له أجو رها مابقيت و وجدت . ونقله النو و ي عن العلماء وذكر القاضي تاج الدين السبكي أن حمل العلم المذكور على التأليف أفوى لأنه أطول مدة وأبقى على بمر الزمان ورأيت من تكلم على هذا الحديث في كراسة قال الإخنائي في كتاب البشري بما يلحق الميت من الثواب في الدار الأخرى

> قوله ﴿ أَنْ أَتُصِدَقَ ﴾ بفتح على أنها مع ما بعدها فاعل ينفع وضبط بعضهم بالكسر على أنهاشر طية والفاعل ما يفهم أى التصدق. قوله ﴿ انقطع عنه عمله ﴾ أى ثو اب عمله و لما كان هذا بمنزلة انقطع الثو اب من كل أعماله تعلق به قوله الا من ثلاثة أى ثلاثة أعمال وقيل بل الاستثناء متعلق بالمفهوم أى ينقطع ابن آدم من كل عمل الا من ثلاثة أعمال والحاصل أن الاستثناء في الظاهر مشكل و بأحد الوجهين المذكورين يندفع الاشكال والله تعالى أعلم ﴿جارية ﴾ أي غير منقطعة كالوقف أو ما يديم الولى اجراءها عنه واليه يميل ترجمة المصنف كترجمة أبي داود قيل لقاء تمرات هذه الأعمال بقي ثوامها وفى عد الولد من الإعمال

707

الْعَلَاء عَنْ أَيه عَنْ أَي هُرَيْرَة أَنْ رَجُلَّا قَالَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ إِنَّ أَيْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصَى فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعْمْ . أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنا هَشَامُ بْنُ عَبْد الْمَلَكُ قَالَ حَدَّتَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة عَنْ ثُحَمَّد بْنِ عَمْرو عَنْ أَي سَلَمَة عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَي سَلَمَة عَن الشَّريد بْن سُويْد اللَّهَ فَي قَالَ أَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقُلْتُ إِنَّ أَي مَلَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ رَبُكِ عَلَيْه وَسَلَّم فَقُلْتُ إِنَّ أَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ رَبُك قَالَت الله قَالَ مَن أَن أَن أَن أَن اللهُ عَلَى الله عَ

قوله وعلم ينتفع به هو ماخلفه من تعليم أوتصنيف و رواية و ربمادخل فى ذلك نسخ كتب العلم وتسطير هاوضبطها ومقابلتها وتحريرها والاتقان ها بالسماع وكتابة الطبقات وشراء الكتب المشتملة على ذلك ولكن شرطه أن يكون منتفعا به

تجوز لا يخفى. قوله ريكفر عنه من التكفير أى سيآته أو هذه السيئة وهو ترك الوصية مع كثرة المال وعده سيئة لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب العظيم مع وجود الامكان. قوله رنوبية في القاموس النوب بالضم جيل من السودان و بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي وقال ائتنى بها للاعرف أنها مؤمنة أم لا وكائها كانت أوصت بمؤمنة أو بسبب يقتضى الايمان أو أنه أحب أن يعتق عنها مؤمنة لا أن الوصية بمطلق الرقبة لا تتأدى الا بالمؤمنة والله تعالى أعلم في فيد أنه لا حاجة في الايمان الى البرهان بل التقليد كاف والا لسألها عن البرهان في المؤمنة في الايمان الى البرهان بل التقليد كاف والا لسألها عن البرهان

4104

3087

4700

أَنْ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ أَلله إِنْ أَمَّهُ تُوفَيَّتْ أَفْيَنْفُعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنَّهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَانْ لَى مَخْرَفًا فَأَشْهُدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا . أَخْسَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بِنُ كَثير عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدُ اللهِ بنْ عَبْدِ اللهِ عَن ابن عَبْاس عَن سَعْدُ بِن عَبَادَةَ أَنَّهُ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذُر أَفَيْجِزِي عَنْهَا أَنْ أَعْتَى عَنْهَا قَالَ أَعْتَى عَنْ أُمِّكَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد أَبُو يُوسُفَ الصّيدَلاني عَنْ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى وَهُوَ أَبْنَ يُونُسَ عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرُهُ عَن عَبِيد الله بن عَبد الله عَن ابن عَبَّاس عَن سَعد بن عَبَادَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فِي نَذْرَ كَانَ عَلَى أُمَّه فَتُوفَيَّتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضَيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أقضه عَنْهَا . أَخْبَرَنَا مُحَدُّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحُمْصَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ شُعَيْب عَن الْأُو زَاعَى عَن الزَّهْرِيِّ أَخْبَرُهُ عَنْ عَبِيد الله بن عَبْد الله عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ سَعْد بن عَبَادَةَ أَنَّهُ أَسْتَفْتَى النَّبِيُّ صَالِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُّمَ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمَّهِ فَلَا تَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله اللهُ عَلَنْهُ وَ سَـلَّمَ اقْضه عَنْهَا . أَخْرَنَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعَى قَالَ أَخْبَرَنِي الزَّهْرِي أَنَّ عَبِيدَ الله بنَ عَبْد الله أَخْبَرَهُ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ أُستَفْتَى سَعْدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَى نَذْرَكَانَ عَلَى أُمَّهِ فَتُوفِيَت قَبْلَ أَنْ تَقْضيهُ

#### ﴿ مخرفا ﴾ بالفتح هو الحائط من النخيل

وأنه لا يتوقف على أن يقول لااله الاالله بل يكفى فيه اعتقاد ربى الله ومحمدرسوله نعم ينبغى أن يعتبرذاك ايمانا ما لم يظهر منه ما ينافيه من اعتقاد الشرك والله تعالى أعلم . قوله ﴿مُخرِفاً ﴾ بالفتح هو الحائط من النخل

# فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْضِهِ عَنْهَا

## ٩ ذكر الاختلاف، على سفيان

قَالَ الْخُرِثُ بْنُ مَسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد الله أَبْنَ عَبْدَ اللهَ عَن ابْنَ عَبَّاسَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في نَذْر كَانَ عَلَى أُمَّه فَتُوفِّيتَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَقَالَ أَقْضِه عَنْهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الله بن يزيد قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبِيدِ الله بن عَبْدِ الله عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ سَعْد أَنَّهُ قَالَ مَا تَتَ أَمِّي وَعَلَيْهَا نَذُرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَنِي أَنْ أَنْضِيهُ عَنْهَا . قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبِيد الله بْن عَبْد الله عَن ابْن عَبَاس قَالَ أَسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَى نَذْر كَانَ عَلَى أُمَّه فَتُوفِيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْضِهُ عَنْهَا . أَخبرَنَا هُرُونَ أَبْنَ إِسْحَقَ الْهَمْدَانَى عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هَشَام هُوَ أَبْنُ عُرُوَّةَ عَنْ بَكُر بْن وَائل عَن الزَّهْريّ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَمِّى مَا تَتْ وَعَلَيْهَا نَذُرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ اقْضِه عَنْهَا . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الله أَبْنَ الْمُبَارَكَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ هَشَام عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب عَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي مَا تَتْ أَفَا تَصَدُّفُ عَنْهَا قَالَ نَعْم قُلْتُ فَأَيْ الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ سَقَى الْمَاء . أَخْسَبَرَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْن بن حَرَيْث عَن وَكِيعٍ عَن هَشَامٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن سَعْد بْنِ عُبَادَة قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ قَالَ

4211

سَقَى الْمَاء . أَخْبَرَنِي إِبْراهِيمُ بِنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ سَمَعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَعْدَ الْمَعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْد بِنْ عَبَادَةَ أَنَ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ قَالَ سَعْدَ الْعَادِينَ عَبَادَةَ أَنْ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاء فَتَلْكَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ سَقْيُ الْمَاء فَتَلْكَ سَقَانَةُ سَعْد بِالْمَدينَة

١٠ النهي عن الولاية على مال اليتيم

477V

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بِنْ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنْ يَزِيدَ عَنْ سَعِيد بِن إِنِي أَيُوبَ عَنْ عُبْدُ الله بِن أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بِن أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لَى عَبْدُ الله عَنْ أَبِي جَعْفَر عَنْ سَالِمِ بِن أَبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لَى عَبْدُ الله عَنْ أَبِي جَعْفَر عَنْ سَالِمِ بِن أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَلْقَ قَالَ قَالَ قَالَ لَى مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاأَبًا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيقًا وَ إِنِّي أُحِبُ لَكَ مَاأُحِبُ لَنْفَسِي لَا تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالًا عَلَى مَالَ يَتِيمٍ لَا تَعْلَى عَلَى مَالَ يَتِيمٍ عَلَى مَالَ يَتِيمٍ لَا تَوَلِّينَ عَلَى مَالَ يَتِيمٍ

﴿ ياأباذر إنى أراك ضعيفا وانى أحب لك ماأحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم ﴾ قال القرطبي أى ضعيفاً عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية و الدينية ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا ومن هذا حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ولأمو الها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمره وقد كان أبوذر أفرط فى الزهد فى الدنيا حتى انتهى به الحال الى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه في القرآن فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة نصحه ونهاه الذي توعد الله عليه في القرآن فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة نصحه ونهاه

قوله ﴿سقى الماء﴾ أى فى ذلك الوقت لقلته يومئذ أو على الدوام قوله ﴿ضعيفا﴾ أى غير قادر على تحصيل مصالح الامارة ودرء مفاسدها ﴿ماأحب لنفسى﴾ أى من السلامة عن الوقوع فى المحذور وقيل تقديره أى لو كان حالى كحالك فى الضعف والا فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم متوليا على أمور المسلمين حاكما عليهم فكيف يصح أحب لك ماأحب لنفسى. قلت وفياذ كرت غنى عن ذلك فتأمل ﴿فلاتأمرن ﴾ بتشديد الميم والنون الثقيلة أى فلا تسلطن و لا تصيرن أميرا وقال القرطبي معنى انى أراك ضعيفا عن

١١ ما للوصى من مال اليتيم إذا قام عليه

NPPM

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَذُهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى فَقَيْرُ لَيْسَ لَى شَيْءُ وَلَى أَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقَيْرُ لَيْسَ لَى شَيْءُ وَلَى أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي صَلَّى أَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقَيْرُ لَيْسَ لَى شَيْءُ وَلَى

4779

يَتِيمُ قَالَكُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفِ وَلَا مُبَاذِرٍ وَلَا مُتَأْثَلً . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن عَمَانَ

أَبْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاء وَهُو أَبْنُ السَّائِبِ الْبَنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ عَطَاء وَهُو أَبْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَن أَبْن عَبَّاسٍ قَالَ لَكَ نَزَلَتْ هَذه الآيَةُ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَن أَبْن عَبَّاسٍ قَالَ لَكَ نَزَلَتْ هَذه الآيَةُ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ

بالتي هي أَحْسَنُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْبًا قَالَ أَجْتَنَبَ النَّاسُ مَالَ الْيَتِيم

وَطَعَامَهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزَلَ اللهُ

وَيُسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٍ لَهُمْ خَيْرٌ إِلَى قَوْلِهِ لَأَعْنَتَكُمْ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ عَلَيْ قَالَ

حَدَّتَنَا عَمْرَانُ بْنُ عَيِينَةَ قَالَ حَدَّنَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد بنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عن الامارة وعنولاية مال الايتاموأكد النصيحة بقوله وانى أحبالك ما أحب لنفسى وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فانه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله

القيام بما يتعين على الامير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية وذلك لان الغالب عليه كان الاحتقار بالدنيا و بأموالها الذين بمر اعاتهما ينتظم مصالح الدين و يتم الام، وقد كان أفرط فى الزهد فى الدنيا حتى انتهى به الحال الى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز الذي و بخ الله تعالى عليه فى القرآن فلذلك نهاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الامارة وولاية مال الايتام وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فانه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله . قوله ﴿ كلمن مال يتيمك ﴾ حملوه على ما يستحقه من الاجرة بسبب ما يعمل فيه و يصلح له ﴿ و لامباذر ﴾ قيل و لامسرف فهو تأكيد وعلى هذا الذال معجمة لكن تكرار لا يبعده وقيل و لامبادر بلوغ اليتيم بانفاق ماله فالدال مهملة ﴿ ولامتأثل ﴾ ولا متخذ منه أصل مال

فى قَوْلِه إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْبًا قَالَ كَانَ يَكُونُ فِى حَجْرِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَ فَيَوْلُهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَيَعْزِلُ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَآنِيتَهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَاخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ فَأَحَلَّ لَهُمْ خُلْطَتَهُمْ

# ١٢ اجتناب أكل مال اليتيم

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اُبْنُ وَهْبِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بِلَالِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ٣٦٧١ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي اللهِ مَا هَى قَالَ الشَّرْكُ بالله وَ الشَّحْ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّحْ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الشَّحْ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالشَّحْ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

قوله ﴿كَانَ يَكُونَ الحَىٰ أَحدهما زائد ويحتمل أن يجعل السكاف جارة وأن مصدرية و يجعل هذا يبانا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم فى الخلط أى حالهم مثل أن يكون الح والله تعالى أعلم. قوله ﴿الموبقات﴾ المهلكات ﴿الشرك﴾ هو وما بعده بالرفع وضبط بالنصب أيضا ولا يظهر له كبير وجه ﴿يوم الزحف﴾ أى الجهاد ولقاء العدو فى الحرب وأصل الزحف الجيش يزحفون الى العدو أى يمشون

# ٢١ ڪتاب النحل

١ ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل

أَخْبَرَنَا قَتْيَبَةً بِنَ سَعِيدَ قَالِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمَيْدَ حِ وَأَنْبَأَنَا مُحَدِّبُن

مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَسَمَعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمِيدُ بِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بِنَ النَّعْمَانَ عَن

النعمَان بن بشير أنَّ أَبَاهُ تَحَلَّهُ عُلَامًا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهدُه فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدَكَ

نَعَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْدُدُهُ وَاللَّهْ ظُلُمُ لَحُمَّد . أَخْبَرَنَا مُحَدَّد بْنُ سَلَمَةُ وَالْحُرثُ بْنُ مسكين قرَاءَةً

عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكَ عَن أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْن وَمُحَلَّد

أَبْنِ النَّعْهَانِ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْهَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ٱبْنِي غُلَامًا كَانَ لِى فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَكُلُّ وَلَدكَ

نَحَلْتُهُ قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَارْجِعْهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ هَاشم قَالَ

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ

#### كتاب النحل

بضم فسكون مصدر نحلته أىأعطيته ويطلق على المعطى أيضا والنحلة بكسر فسكون وجوز الضم بمعنى العطية . قوله ﴿ يشهده ﴾ •ن الاشهاد ﴿ فاردده ﴾ يدل على جواز الرجوع فى الهبة للولد ولعل من لايقول به يحمل على أنه رجع قبل أن يتم الامر بالقبض من جهته ونحو ذلك واليه يشير ماسيجي. من رواية فان رأيت أن تنفذه أنفذته فليتأمل والله تعالى أعلم وقيل لفظ الولد يشمل الذكروالانثى فمقتضى الحديث التسوية بينهما في العطية ورواية كل بنيك محمولة على التغليب ان كان لهاناث

4715

مَحَد بن النَّعْهَان عَن النَّعْهَان بْن بَشير أَنَّ أَبَاهُ بَشيرَ بْنَسَعْد جَاءَ بِأَبْنه النَّعْهَان فَقَالَ يَارَسُولَ أَلله إِنِّي نَحَلْتُ ٱبْنِي هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَكُلَّ بنيكُ نحلت قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعُهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ نْ سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَن الْأُوزَاعَى عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ النَّعْهَانِ وَحَمَيْدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشير بن سَعْد أنَّهُ جَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّعْهَانِ بْن بَشيرِ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ أَبْني هَذَا غُلَامًا فَأَنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْفَذُهُ أَنْفَذْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْدُدهُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَان بن بَشير أَنْ أَبَاهُ نَحَلَهُ بِحُلًّا فَقَالَتْ لَهُ أُمَّهُ أَتُّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا نَحَلْتَ ابْنِي فَأَتَّى النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلَكَ لَهُ فَكُرهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ . أُخْبِرَنَا 4111 دُ بْنُ مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد يَعْنَى أَبْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرُوةً عَنْ بَشِيرِ أَنَّهُ نَحَلَ أَبْنَهُ غَلَامًا فَأَنَى النَّبِيِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنْ يَشْهِدُ النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَكُمَّ أَوَلَدكَ نَحَلْتُهُ مثْلَذَا قَالَلاَقَالَفَارْدُدُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بن حَاتَمَقَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ هَشَام عَن أَبْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ بَشيرًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَانَيَّ اللَّهِ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ نَحْلَةً قَالَ أَعْطَيْتَ لاخُوته قَالَ لَا قَالَ فَأُرْدُدُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بن عَبْد الْمَلَكُ بن أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُو أَبْنُ زَرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاود عَن الشَّعبي عَن النَّعْهَان قَالَ أَنْطَلَقَ بِه أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْهَانَ مِنْ مَالَى كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ بَنيكَ نَحَلْتَ مثلَ الَّذِي

\* 177

IAFT

777

نَحَلْتَ النَّهُ إِنَّ . أَخْسَ نَا مُحَدَّدُ بِنَ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوِدَ عَن عَام عَن النُّعْمَانَ أَنَّ أَبَادُ أَنَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهِدُ عَلَى نَحْل نَحَلَهُ ايَّاهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدكَ نَحُلْتَ مثْلَ مَا نَحَلْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا أَشْهَدُ عَلَى شَيْء أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا الَيْكَ في الْسِ سُوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا . أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو حَيَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي النَّعْهَانُ بِنُ بَشِيرِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أُمَّهُ أَبْنَةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أباه بعض المُوهبَة من مَاله لابنهَا فَالْتُوى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَهُ فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَت لا أَرْضَى حَتَّى تَشْهِدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أَمَّ هٰذَا أَبْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنَى عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابَشِيرُ ٱللَّهَ وَلَدٌ سوَى هٰذَا قَالَ نعم فقال رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُلُّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مثلَ الَّذَى وَهَبْتَ لابنكَ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَا تُشْهِدْنِى إِذًا فَانِّى لَاأَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أخبرَنَا أَبُو دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْبَانِ قَالَ سَالُتُ أَمَّى أَبِي بَعْضَ الْمُوْهَبَة فَوَهَبَهَا لَى فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى أَشْهِدَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخَـذَ أَبِي بِيَدِى وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّ أُمَّ هَذَا أَبْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ منَّى بَعْضَ الْمَوْهَبَة وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلْكَ قَالَ يَابَشيرُ أَلَّكَ

قوله ﴿ فلا اذا ﴾ أى فلا تختر واحدا اذا بكثرة الاعطاء فانه يخل فى التسوية فى البر. قوله ﴿ فالتوى ﴾ أى تثاقل وأخر بذلك سنة

أَبْنَ غَيْرَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مَثْلَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مَثْلَ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِ قَالَ أَخْبِرْتَ أَنَّ بَشِيرَ بْنَسَعْد أَتَى رَسُولَ أَنتُه صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ أَللَّه إِنَّ أَمْرَأَتِي عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَمْرَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى أَبْهَا نُعْمَانَ بِصَدَقَة وَأَمْرَتْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ بِنَوْنَ سَوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ 3159 فَأَعْطَيْتُهُمْ مثلَ مَا أَعْطَيْتَ لَهٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُسَلْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُالله بْنُ عُتْبَةً بن مَسْعُود ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَنْ أَنَا حَبَّانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ زَكَريًّا عَن الشُّعْبِيِّ عَن عَبْدِ الله بن عَنْبَةَ بن مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَدَّدٌ النَّبِي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى تَصَدَّقْتَ عَلَى ابْنِي بِصَدَّقَة فَاشْهَدْفَقَالَ هَلَ لَكُ وَلَدْ غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتُهُمْ كَمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ . أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله بن عَنْ يَحْيَى عَنْ فَطْرِ قَالَ حَدَّثَنى مُسْلَمُ بْنُ صُبَيْحِ قَالَ سَمَعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ ذَهَبَ بي أبي إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ الَّكَ وَلَدْ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ

رفلا تشهدنی اذا کانایة عن ترکه قیل من خصائصه صلی الله تعالی علیه وسلم أنه لایشهد علی جور قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن فی شاهد الربا لانه معین والمقصود بلفظ الحدیث الترك لا جواز اشهاد الغیر وماجاء فی روایة أبی داود فأشهد علی هذا غیری فلعل المراد أیضا الترك والله تعالی أعلم

PAFT

VAFT

وَصَفَّ بِيده بِكَفِّه أَجْمَع كَذَا أَلَا سَوَّ بِتَ بِينْهُمْ . أَخْبَرَنَا ثُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم قَالَ أَبْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْعَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ فَطْرِ عَنْ مُسْلَمِ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ وَهُو يَخْطُبُ انْظَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم يُشْهُدُه عَلَى عَطِيَّة أَعْطَانِهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُونَ سَوَاهُ قَالَ نَعْم قَالَ سَوِّ بَيْنَهُمْ . أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَلَيْهَا نُعَالَ الله عَنْ أَبْعَ بَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَلَيْهَا نُعَالًا الله عَنْ أَبْعَ بَعْ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ قَالَ حَدَّ أَنِيه قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ الله عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم أَعْدَلُوا ابَيْنَ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْهُ وَسَلَم أَعْدَلُوا ابَيْنَ الْبَنَا مُكُمُ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم أَعْدَلُوا ابَيْنَ الْبَنَا عُلُمُ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم أَعْدَلُوا ابَيْنَ الْهُ الله عَلْ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْه وَسَلَم أَعْدَلُوا ابَيْنَ الْبَنَاء كُمُ الله عَلْهُ عَلَيْه وَسَلَم عَلْ الله الله عَلْهُ الله الله الله الله المَنْ الله المَالم الله المَالم الله المُعْلَى الله الله المَالم الله المَا الله المَالم الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المَالمُولَ المَالمُ الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المَعْلَى الله المُعْلَى الله الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المَعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَو المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَا المَا الله المُعْلَى ال

# ٢٢ كتاب الهية

# ١ هبة المشاع

أَخْبَرَنَا عَمْرُ و بَنُ زَيْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّا دُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّد أَبْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ أَلله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنْ أَنْهُ وَفُدُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ وَقَدْنَزَلَ بِنَا مِنَ الْبِلَاءِ مَا لَا يَخْفَى وَسَلَمَ إِذْ أَتَنَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرَةٌ وَقَدْنَزَلَ بِنَا مِنَ الْبِلَاءِ مَا لَا يَخْفَى

VVV

قوله ﴿وصف بيده بكفه أجمع كذا ﴾ لعله كناية عن اشارة النفي أو التسوية والله تعالى أعلم

#### كتاب الهبة

قوله ﴿إنا أصل﴾ أى أصل من أصول الغرب ﴿وعشيرة﴾ أى قبيلة من قبائلهم ﴿ من الله عليك ﴾ الظاهر أنها جملة دعائية و بحنمل أنه مصدر أى كمن الله تعالى عليك فهو قريب من قوله تعالى أحسن عَلَيْكَ فَأُمْنُن عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ أَخْتَارُوا مِنْ أَمُوَالَكُمْ أَوْمِنْ نَسَائَكُمْ وَأَبْنَائَكُمْ فَقَالُوا قَدْ خَيَّرْ تَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا بَلْ نَخْتَارُ نَسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلِّى الله عَلْمه وَسَلَّمَ أَمَّا مَا كَانَ لِى وَلَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُو لَكُمْ فَاذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُهِ ا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَو الْمُسْلِمِينَ في نسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَتَّا صَلُّوا الظُّهِرَ قَامُوا فَقَالُواذَاكَ فَقَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَا كَانَلِي وَلَبَنِي عَبْدالْمُطَّلب فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَت الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لَرَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمْيمِ فَلَا وَقَالَ عيدينة بن حصن أمَّا أَنَا وَبَنُو فَزَارَةَ فَلاَ وَقَالَ الْعَبَّاسُ بنُ مردَاسَ أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمِ فَلاَ فَقَامَتْ بَنُو سَلِيمِ فَقَالُوا كَذَبْتَ مَا كَانَ لَنَا فَهُو َلرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ رَدُّوا عَلَيْهُمْ نَسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَن تَمَسَّكُ مَنْ هَذَا الْفَيْء بشَيْء فَلَهُ سَتَّفَرَ اتْضَمِنْ أُوِّلَشَى ۚ يُفيئُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكَبَ رَاحِلَتَهُ وَرَكَبَ النَّاسُ أَقْسَمْ

كما أحسن الله اليك (من أموالكم) لعله زاد من للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم أونسائهم ما يتيسر رده اذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل (أما ماكان لى الخ) كا نه أخذمنه هبة المشاع لكن الظاهر أن الموهوب ههنا وان كان مشاعاً نظرا الى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيبكل ممتاز عن نصيب غيره فلا شيوع ثم لاشيوع بالنظر الى الموهوب له بل الكل هبة لهم على التوزيع بأن يكون لكل زوجته وأو لاده الا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين أو أحدهما فليتأمل (فمن تمسك) أى من أراد أن يعطيه بلا عوض أى فليعطه وعلينا في كل رقبة (ست فرائض) جمع فريضة بمعنى الناقة (يفيئه) من أفاء (وركب الناس) أى أحاطوه (اقسم) أى قائلين ذلك طالبين منه قسم المال

عَلَيْنَا فَيْأَنَا فَأَخُوهُ إِلَى شَجَرَة فَعَطَفَتْ رِدَاءَهُ فَقَالَ يَا أَيْهُ النَّاسُ رُدُوا عَلَى رَدَابَى فَوَاللهِ لَوْأَنَا كُمْ شَجَرَتَهَا مَةَ نَعَمَّا قَسَمَّتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقُونِى بَخِيلًا وَلَاجَبَاناً وَلَا كَذُوباً ثُمَّ أَتَى بَعِيراً فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ ثُمَّ بَقُولُ هَا انّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذَه إِلّا مُحَسَّ فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ ثُمَّ بَقُولُ هَا انّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَذَه إِلّا مُحَسَّ وَالْحَنْسُ مَرْدُودَ وَيَهِ كُمْ فَقَامَ الَيْهِ رَجُلٌ بِكُبّة مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَخَدْتُ هَذِه لِأَصْلَحَ بِهَا بَرْدَعَة بَعِير لِى فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِى وَلَبَنِى عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَهُو لَكَ فَقَالَ أُوبَلَغَتْ هَلَا أَرْبَ لِى فَقَالَ أَقَالَ يَا أَمَا مَا كَانَ لِى وَلَبَنِى عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَهُو لَكَ فَقَالَ أُوبَلَغَتُ هَلَا أَرْبَ لِى فَيَمَا فَنَالَ الْعَالَ يَا أَيْهَا النَّاسُ أَذُوا الْخَيَاطَ وَالْخَيَطَ فَانَ الْعُلُولَ يَكُونُ عَلَى اللّهُ مَا أَوْ الْعَيَامَة فَالَا أَوْ الْعَلَالُ وَشَنَارًا وَشَنَارًا وَشَنَارًا وَشَنَارًا وَشَنَارًا وَشَنَارًا وَشَنَارًا وَشَالَا الْقَيَامَة

# رجوع الوالد في يعطى ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر فى ذلك

أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدَ بِنِ أَبِي عَرُوبَةُ عَنْ عَالَ عَنْ عَالَ عَنْ عَالَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَالْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ وَاللّهُ اللهِ اللللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

PAPT

(فألجؤه) من ألجا بهمزة فى آخره أى أحوجوه وجعلوه مضطراً (فخطفت) من خطف كسمع وقيل أو كضرب لكنه روى انسلب والضمير للشجرة (ثم لم تلقونى) أى ثم لا أتغير عن خلقى بكثرة الاعطاء أو هو للتراخى فى الاخبار (من سنامه) بفتح السين ماارتفع من ظهر الجمل (و برة) بفتحتين أى شعرة (بكة) بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض (بردعة) بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة وجهان هى الحلس وهى بالكسركساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير (أما ماكان لى) أى من الكبة (بلغت) أى الكبة هذه المرتبة والعزة (فلا أرب) بفتحتين أى فلا حاجة (الخياط والمخيط) هما بالكسر الأبرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع التكرار. قوله

وَسَلَّمَ لَا يَرْجَعُ أَحَدٌ في هَبته إلَّا وَالدُّ منْ وَلَده وَالْعَائدُ في هَبته كَالْعَائد في قَيْتُه . أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ أَبِي عَدتى عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْب قَالَ حَدَّثَنى طَاوُسٌ عَن أَبْن عُمَرُوان عَبَّاس يَرْفَعَان الْحَديثَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحَلَّ لرَجُل يُعطى عَطيَّةً ثُمَّ يَرْجَعُ فيهَا إِلَّا الْوَالدَ فيهَا يُعطى وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذَى يُعطى عَطيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكُلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنُهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الْخَلَنْجِيُّ الْمَقْدَسَىُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد وَهُوَ مَوْلَى بَنِي هَاشِم عَنْ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيه عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱلْعَائدُ في هبته كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقِيَّه • أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ حَدَّثْنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن نَافِع عَنِ الْحَسَن بْن مُسْلَم عَنْ طَاوُس قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم لَا يَحَلُّ لَأَحَد أَنْ يَهَبَ هَبَّةً ثُمَّ يَرْجَعَ فيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ قَالَ طَاوَسَ كُنْتَ أَسْمَعُ وَأَنَاصَغيرٌ عَائدٌ فِي قَيْتُهُ فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلْكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلَ الْكَلْبِ يَأْكُلُ تم يقىء تم يعود ي فينا

(لايرجع أحد في هبته) أى لاينبغي له الرجوع وهذا لاينفي صحة الرجوع اذا رجع صار الموهوب ملكا له وان كان الفعل غير لائق (الاوالد من ولده) من لايرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذه عنه و يصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله (كالعائد في قيئه) قيل هو تحريم للرجوع وقيل تقبيح وتشنيع له لانه شبه بكلب يعود في قيئه وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة والله تعالى أعلم. قوله (لايحل لرجل) وذكر النووى وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في افادة الحرمة لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة. قوله (الا من ولده) أى لا يحل أن يرجع فيها من أحد الا من ولده

## ٣ ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه

أَخْرَنَا مُحْمُودُ بِنْ خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا عَمَر عَن الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَني مُحَدَّدُ بِن عَلَى بن حَسَيْنِ قَالَ حَدَّثَني سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقته كَمَثُلَ الْكُلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْنُهِ فَيَأْكُلُهُ . أُخْبِرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ وَهُوَ ابْنُ شَدَّاد قَالَ حَدَّثَني يَحْنَى هُوَ أَبْنَ أَبِي كَثيرِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عُمَرَوَهُوَ الْأُوزَاعِيَّ أَنَّ مُحَدَّدُ بْنَ عَلَى بْن حُسَيْنَ بْنِ فَاطَمَةَ بنْت رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ عَنْ سَعيد بن ٱلْمُسَيِّب عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بالصَّدَقَة ثُمَّ يَرْجَعُ فيهَا كَثَلُ الْكُلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْمُهُ فَأَكُلُهُ . أَخْبَرَنَا الْهَيْمُ بْنُ مَرُو انَ بن الْهَيْمُ بن عمرانَ قالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُوَ هُوَ أَبْنَ بِكُارِ بِن بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَن الْأُوْزَاعِيِّ أَنَّ مُحَدَّبُنَ عَلَي بِن الْحُسَيْن حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثُلِ الْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنُهُ قَالَ الْأُوزَاعِي سَمَعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاء بْنَ أَبِي رَبَاحِ بَهٰذَا الْحَديث . أَخْبَرَنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن قَتَادَةً عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب عَن أبن عَبَّاس عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ في هَبَته كَالْعَائِد في قَيْنه . أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَث قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيد بِنِ ٱلْمُسَيَّبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعَائِدُ في هَبِته كَالْعَائِد في قَيْتُه . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلَاء قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالد وَهُو سُلْمَانُ

ابْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعيد بِنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبِنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فَي هَبَهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْهِ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هَبَتِه كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هَبَتِه كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْهِ الله عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ خَالِد عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ عَكْرَمَةً عَنْ ابْنَ عَبَّلَهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هَبَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هَبَتِهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هَبَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هَبَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُمُلُومَةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَاللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هَبَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

# ٤ ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته

أَخْبَرَنِي زَكَرِيّا بَنَ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْخَوْرُومِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله صَلَّ الله عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبِته كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبَه . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ ٢٧٠٢ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيَرْ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبِته كَالْعَائِد فِي قَيْبُه مَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ ثُمَّتَد بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ٢٧٠٣ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبِته كَالْعَائِد فِي قَيْبُه مَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ ثُمَّتَد بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهِ حُسَيْنُ الله عَنْ عَبْرِ وَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ الله عَلْ الله عَنْ عَبْرِ وَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ

قوله ﴿ لِيسَ لنا مثل السوء ﴾ أى لاينبغى لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه مثل السوء كالمثل بالكلب العائد في قيئه

NA4. 4

# ٣٣ كتاب الرقبي

١ ذكر الاختلاف على ابن أبى نجيح فى خبر زيد بن ثابت فيه أخبر نا هَ الله عَلَى ابن أبى عَلَى ابن أبى عَلَى ابن أبى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله وَهُوَ ابنُ عَمْرُوعَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَخْبَرَنَا هَلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله وَهُوَ ابنُ عَمْرُوعَنْ سُفْيَانَ عَنْ

F. V4

#### كتاب الرقبي

على و زن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الداز فان مت قبلك فهى لك وان مت قبلى عادت الى من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه

أَبْنِ أَبِي بَحِيحٍ عَنْ طَاوُس عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّقْبَى جَمَّدُ وَهُو الْبِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّذَةً . أَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُو الْبِنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّذَهُ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اللهِ عَنْ طَاوُس عَنْ رَجُل عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ لَلهُ عَنْ اللهُ عَنْ ابْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الجُبَارِ بْنُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّقْبَى للَّذِي أُرْقِبَها . أَخْبَرَنَا زَكْرِياً بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الجُبَارِ بْنُ ٢٠٠٨ عَنْ طَاوُسِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى للنَّذِي أَنْ أَبِي بَعِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى لَلْمَوْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ الْمَوْنَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ اللهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ اللهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ عَنْ ابْنُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ اللهَ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ اللهَ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ لَا لَيْرَاثِ عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ لَارَقْبَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

## ٢ ذكر الاختلاف على الى الزبير

أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ بِنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْد الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنِي رَبْدِ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا يُرْقَبُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا يُرْقَبُوا أَمُوالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُو لَنْ أَرْقَبَهُ . أَخْبَرَنَا أَحْدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٧١٠ قَالَ لَا تُرْقَبُوا أَمُوالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُو لَمَنْ أَرْقَبَهُ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٧١٠ أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيرُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيرُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

قوله ﴿ جائزة ﴾ أى جائزة مستمرة الى الآبد لارجوع لها الى المعطى أصلا. قوله ﴿ للذى أرقبها ﴾ على بناء المفعول أى للذى أعطى الرقبى . قوله ﴿ لارقبى ﴾ أى لاينبغى لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه لايليق بالمصلحة ﴿ فَن أرقب ﴾ على بناء المفعول ﴿ فهو بسبيل الميراث ﴾ أى اذا مات يكون ميراثا له لا يرجع الى الواهب أصلا. قوله ﴿ لاترقبوا ﴾ بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أى لاتجعلوها رقبي فهذا نهى لكن علله بقوله ﴿ فَن أرقب شيأ ﴾ على بناء الفاعل ﴿ لمن أرقبه ﴾ على بناء المفعول أى فلا تضيعوا أموال مكم ولاتخرجوها من أملاككم بالرقبي فالنهى بمعنى أنه لايليق بالمصلحة وان فعلتم يكون صحيحاوقيل النهى قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم وانفعلتم يكون صحيحاوقيل النهى قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم

صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لَمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لَمَنْ أَرْقبَهَا وَالْعَائدُ في هبته كَالْعَائِد فِي قَيْنُهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبِير 4111 عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ الْعُمْرَى وَالرَّقْبَى سَوَاءٌ . أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْأَنَ قَالَ حَدَّتَنَا يَعلَى قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ طَاوُس عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَا تَحلَّ الرّقْبَي وَلَا الْعُمْرَى فَمَنَ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُو لَهُ وَمَن أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُو لَهُ . أَخْـبِرَنَا أَحْمَدُ بن سَلَيْهَانَ قَالَ 4014 حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنَ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوُس عَن اَبِنْ عَبَّاس قَالَ لَا تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلَا الرُّقْبَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَانَّهُ لَمَنْ أَعْمَرُهُ وَأَرْقَبَهُ حَيَاتُهُ وَمُوتُهُ أَرْسَلُهُ حَنْظَلَةً . أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بن حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَن حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمَعَ طَاوُسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ لَا تَحَلُّ الرُّقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رَقْبَى فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاتُ . أَخْـبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الرَّحيم عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنِ أَبْنِ أَى نَجِيج عَنْ طَاوُس عَنْ زَيْد بْن تَابِت قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱلْعُمْرَى ميرَاتُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد ٱلله بْن يَزيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْن طَاوُس عَن أَبيه عَنْ حُجْرِ الْلَدَرِيِّ عَنْ زَيْدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَـلَمَ الْعُمْرَى للوَارث. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَبِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بِنَ الْمَبَارَكَ عَنْ مَعْمَر عَنِ أَبِنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ MAIA

قوله ﴿ العمرى﴾ هي كحبلي اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك ﴿ لمن أعمرها ﴾ على بناء المفعول قوله ﴿ لاتحل الرقبي و لا العمري ﴾ أي لاينبغي للانسان أن يفعل نظرا الى المصلحة

عَنْ حُجْرِ الْلَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعُمْرِي جَائِزَةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسَ عَنْ ٢٧١٨ وَيْدَ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَانِمٍ ٢٧١٩ وَيْدَ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَانِمٍ ٢٧١٩ وَاللهُ عَنْ مَعْمَر قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ عَنْ عَنْ عَنْ مَعْمَر قَالَ سَمْعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثِ وَاللهُ عَنْ حَدْرِ اللهِ عَنْ خَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَسَلَمْ قَالَ اللهُ عَنْ خَيْدُ اللهِ عَنْ خَيْدُ اللهِ عَنْ يَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَسَلَمْ قَالَ الْعُمْرَى الْوَارِثِ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهِ عَنْ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ عَنْ وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ أَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعُولِ فَيْ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

# ١ كتاب العمرى

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ قَالَ سَمْعُتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِلمَّ قَالَ الْعُمْرُى قَالَ الْعُمْرُى قَالَ الْعُمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِهُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلَيْ قَالَ صَدِّقَتُ طَاوُسًا يُعَدِّثُ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لِلْوَارِث . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدَ اللهُ بْنَ يَرِيدَ عَنْ سُفْيَانَ ٢٧٣٢ صَلَّى اللهُ عَلْهُ بْنَ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ

#### كتاب العمري

هى كحبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أى جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هى على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فاذا مت فهى لورثنك و لاخلاف لأحد فى أنه هبة وثانيها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم اليه فاذا مت عادت الى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية

عَنْ عَمْرُوعَنْ طَاوَسَ عَنْ حَجْرِ الْلَدَرِيَ عَنْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتَ انَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم قَضَى بِالْعُمْرَى للْوَارِث . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَللَّهُ بْن يَزِيدَ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبِي أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى مَعْقَلَ عَنْ عَمْرُو بن دينَارِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدُ بن ثَابِت قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَمْعَمَرِهِ مَحْيَاهُ وَتَمَا لَهُ وَلَا تَرْقَبُوا فَمَنْ أَرْقَبُ شَيْئًا فَهُوَ لَسَبِيلِهِ . أَخْ بَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ أَبْأَنَا مَعَاذُ بْنَ 4745 هشَام قَالَ حَدَّتَني أَبي عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ طَاوُس عَنِ الْحَجُورِيِّ عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . أَخْبَرَنَا هُرُونُ أَنْ مُحَمَّدُ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ أَبْنُ بَشَيرِ عَنْ عَمْرُو بْن دينَارِ عَنْ طَاوُس عَن أَبْنُ عَبَّاس عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُمْرَى جَائَّزَةً • أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله عَنْ مُحَدَّد بْن إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ طَاوُس بَتَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ٱلْعُمْرَى وَالرَّقْيَ

٢ ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى

أَخْ بَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ الْحُمْرَى مَالِكُ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَى

والصحيح من مذهب الشافعي الجواز و بطلان الشرط لاطلاق الاحاديث والله تعالى أعلم. قوله ﴿ فهو لمعمره ﴾ بفتح الميم

جَائِزَةً . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَيْهَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبَيْدُ الله عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْد الْكَرِيم عَن عَطَاء قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ عَن الْعُمْرَى وَالزُّقْبَى قُلْتُ وَمَاالزُّقْبَى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَانْ فَعَلْتُمْ فَهُوَجَائِزَةً . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ madde حَدَّثَنَا مُحَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمعتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر عَن النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَبْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ ٱلله عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ أَعْطَىٰ شَيْئًا حَيَاتُهُ فَهُو لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْن يَزِيدَ عَن سَفْيَانَ 4141 عَن ابْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُرْقَبُوا وَلَاتُعْمَرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ أَوْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لُوَرَثَتُه . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 4144 قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَنْ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت عَن أَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَاعْمَرَى وَلَارَقْنَى فَمَنْ أعْمَرَ شَيْئَا أَوْ أَرْقَبَهُ عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مَنْهُ قَالَ وَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمْرَى وَلَارُقْنَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَمَا آنَهُ قَالَ عَطَاءٌ هُو

قوله ﴿لاترقبوا﴾ من أرقب ﴿ولا تعمروا﴾ من أعمر ﴿فن أرقب﴾ على بناء المفعول وكذا قوله ﴿أُوأَعمر﴾ على بناء المفعول. قوله ﴿لاعمرى ولارقبى﴾ أىلاينبغى فعلهما نظراالى المصلحة أىلارجوع للواهب فيهما والله تعالى أعلم

لْلاَ خُر ، أَخْسَرُنى عَبْدَةُ بْنُ عَبْد الرَّحيم قَالَ أَنْبَأَنَا وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدَ بْن زِيَاد بْن أَبِي الْجُعْد عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ قَالَ سَمَعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الرُّقْبَى وَقَالَ مَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ . أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدُّثْنَا أَبُو عَاصِم قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ جَرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبُو الزَّبِيرُ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مَن أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَمَكَانَهُ . أَخْبَرَنَى مُحَدَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَصُدْرَانَ عَنْ بشر أَبْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرْ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمْسَكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنَى أَمْوَالَكُمْ لَاتُعْمرُوهَا فَانَّهُ مَنْ أعَمَرَ شَيئًا فَانَّهُ لَمَن أَعْمَرَهُ حَيَاتَهُ وَمَكَاتَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمْسَكُوا عَلَيْكُمْ أَمُواَلَكُمْ وَلَا تَعْمَرُوهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتُه . أخبرنَا مُحَمَـدُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هند عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اُللَّهَ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّقْيَ لَمَنْ أَرْقَبَهَا . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْر قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوِدَ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعُمْرَى جَائِزَةً

# ٢ ذكر الاختلاف على الزهرى فيه

أُخْبَرَ نِي تَحْمُودُ بْنُ خَالَدَ قَالَ حَدَّتَنَا عُمَرُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ حَدَّتَنَا اُبْنُ شَهَابِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَخْبُرَ نِي تَحْمُودُ بْنُ خَمُودُ بْنُ خَمُودُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ

4745

4440

rvrz

4747

**MAAV** 

MVAd

. . . .

قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنْ أَعْمَرَ عَمْرَى فَهِى لَهُ وَلَعَقبه يَرِثُهَا مَنْ يَرثُهُ مَن عَقبه . أَخْبَرَنَا عيسَى بن مُسَاور قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلَيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعُ و عَن أَبْن شَهَاب عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لَمَنْ أَعْمَرُهَا هِي لَهُ وَلَعَقبه يَرَبُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقبه . أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُهِشَامِ الْبَعْلَبَكِي قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ وَأَبِّي سَلَمَةً عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لَمَنْ أَعْمَرَهَا هِيَ لَهُ وَلَعَقبه يَرَبُّهَا مَنْ يَرَقُهُ مَنْ عَقبه . أَخْـبَرَنَى مُحَمَّدُ بِنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحيمِ قَالَ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الدِّمَشْقَى عَنْ أَبِي عُمَرَ الصَّنْعَانِي عَنْ هَشَام بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَرْ. عَبْد الله بْن الزَّبِيرِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّنَا رَجُلُ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقبه فَهِيَ لَهُ وَلَمْنَ يُرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ ، وروثة . أخ بَرَنَا قَتَيْبَةُ بن سَعِيد قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيثُ عَن أَنْ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم يقول من اعمر رجلا عمرى له و لعقبه فقد قطع قوله حقه و هي لمن اعمر و لعقبه أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بْنُ مُسْكِينِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَن أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكُ 4750 عَن أَبْن شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمُــَا رَجُل أُعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلَعَقبه فَانَّهَا للَّذَى يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذَى أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً

٣٧٤٦ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ . أَخْبَرَنَا عُمرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ حَدَّنَا شُعَيْبُ عَرَانُ بْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الْمَيَانِ قَالَ حَدَّنَا شُعَيْبُ عَمْرَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنَ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ وَسَلَمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَانَهَا لِلَّذِي أَعْمَرَهَا مِنْ صَاحِبِها عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَانَهَا لِلَّذِي أَعْمَرَهَا مِنْ صَاحِبِها عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَانَهَا لِلَّذِي أَعْمَرَهَا مِنْ صَاحِبِها

الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللهِ وَحَقَّهِ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

عَن أَبْنِ أَبِي فَدَيْكَ قَالَ حَدَّنَا أَبْنُ أَبِي ذَئِب عَن أَبْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِر أَنَّ رَصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فَيمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلَعْقِبِهِ فَهِى لَهُ بَتْلَةٌ لاَ يَجُوزُ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فَيمَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلَعْقِبِهِ فَهِى لَهُ بَتْلَةٌ لاَ يَجُوزُ لَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَةً لاَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فَيه المُوارِيثُ فَقَطَعَت لللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْمُوَارِيثُ شَرْطُهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْهَانُ بْنُ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَي

عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنَ شَهَابِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَمْرَى لَهُ وَلَعَقبه قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكُمَ ا وَعَقبَكُ مَا بَقَى مَنْ كُمْ قَالَ أَيْدًا رَجُل أَعْمَرَ رَجُلًا مُعْمَرى لَهُ وَلَعَقبه قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكُمَ ا وَعَقبَكُ مَا بَقَى مَنْ كُمْ

أَحَد فَانَّهَا لَمَن أَعْطِيهَا وَانَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبُهَا مِن أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فيه

الْمُوَارِيثُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله بْنِيزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدَ قَالَ حَدَيْدَ أَنْهُ بَيْنِ مِنْ عَنْ مَا يَعْلَ عَنْ عَالَ خَدَّثَنَا سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدَ قَالَ حَدْثَنَا سَعِيدَ فَالْ حَدْثَنَا سَعِيدَ فَالْ عَدْثَنَا سَعِيدَ فَالْ عَدْثُونَا سَعِيدَ فَالْ عَدْثُونَا سَعِيدَ فَالْ عَدْثُونَا سَعِيدَ فَالْ عَدْثُونَا سَعِيدَ فَالْعَلَا عَلْ عَلْكُ عَلَيْ عَلْ عَلْكُونَا سَعِيدَ فَالْ عَلْكُونَا سَعِيدَ فَال

يَزِيدُ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلَعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثْ

LASA

43V7

PSVY

قوله ﴿ فهىله بتلة ﴾ بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أى ملك واجب لا يتطرق اليه نقص ﴿ لا يجوز للمعطى ﴾ بكسر الطاء ﴿ ولاثنيا ﴾ على و زن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أى ليس له أن يرد منها الى نفسه شيئاً بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئاً وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم

وَبِعَقِبِكَ فَهُو إِلَى وَإِلَى عَقِبِي إِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيهَا وَلِعَقِبِهِ

# ذكر اختلاف يحيى بن أبى كثير ومحمد ابن عمرو على أبى سلة فيه

أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بِنُ الْخُرِثُ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَةَ قَالَ سَمعْتُ جَابِراً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى لَمَنْ وُهِبَتْ لَهُ . أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ دُرْسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ 4101 حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِر بن عَبْد الله عَنْ نَى َّالله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى لَمْنُ وُهُبَتْ لَهُ . أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُجْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ FVOF عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئَا فَهُوَ لَهُ • أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدَةً بِنَ سُلْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنَ عَمْرُو 4004 قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا لَهُوَ لَهُ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَن النَّضر أَبْنَ أَنْسَ عَنْ بَشِيرِ بْنَ نَهِيكُ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةً • أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِذَام قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْنِي

أَخْبَرَنَا أَنْجَمَّدُ بُنَ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ هَثَامَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْنِي الْمُعْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَدَّدُ بِنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَضَى نَبِي اللهِ سَلْيَانُ بِنُ هَشَامَ عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَدَّدُ بِنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَضَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ حَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بِنُ النَّصْرِ بِنِ أَنْسَ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ

وَقُلْتُكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزَّهْرِيُّ إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أَعْمَرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَاذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِه كَانَ للَّذِي يَجْعَلْ شَرْطَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَسُئلَ عَطَاءُ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِه فَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعُمْرَى النِّنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّ تَنِي جَابِرُ بَنْ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزَّهْرِيُ كَانَ الْخُلُفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ الزَّهْرِيُّ كَانَ الْخُلُفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَبُدُ اللّهُ بُنُ مَرُوانَ عَطَاءً فَقَالَ الزَّهْرِيُّ كَانَ الْخُلُفَاءُ لَا يَقْضُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَبُدُ اللّهُ بُنُ مَرُوانَ

# ٥ عطية المرأة بغير إذن زوجها

4401

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هَنْد وَجَبِيْتِ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِ و بْنَ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ جَدِّهِ اللهُ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ أَنْ أَبُاهُ حَدَّبَا إِسَاعَيلُ بْنُ مَسْعُودَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ وَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَلَيْهِ وَسَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَللهُ عَلْ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّتَنَا عَرِيلُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَلِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ ذُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ اللّهَ عَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَكَ عَرْهُ وَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلْمُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَا لَهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ مَا لَهُ عَلْمُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَوهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُعَمِ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَهُ وَا

قوله ﴿ اذا أعمر وعقبه من بعده ﴾ أعمر على بناء المفعول وعقبه بالنصب على المعية و لا يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع فى أعمر لعدم التأكيد و الفصل ﴿ فاذا لم يجعل عقبه ﴾ أى قائم امقام الذى أعمر ﴿ كان للذى يجعل ﴾ أى للجاعل أعنى المعطى ﴿ شرطه ﴾ بالرفع اسم كان ﴿ لا يقضون بهذا ﴾ أى بهذا الاطلاق بل يأخذون على وفق التقييد ﴿ قضى بها ﴾ أى بالعمرى على اطلاقها . قوله ﴿ لا يجوز لام أة هبة فى ما لهب قال الخطابى على وفق التقييد ﴿ قضى بها ﴾ أى بالعمرى على اطلاقها . قوله ﴿ لا يجوز لام أة هبة فى ما لهب قال الخطابى

قَامَ خَطَيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِه لَا يَجُوزُ لِأُمْ أَقَعَطَيَّةُ إِلَّا بِاذْنِ زَوْجَهَا . أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْمَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ عَلْقَمَةَ النَّقَفِيِّ قَالَ قَدَمَ وَفْدُ ثَقِيفَ عَلَى رَسُولَ الله بْنِ عَلْقَمَةً النَّقَفِيِّ قَالَ قَدَمَ وَفْدُ ثَقِيفَ عَلَى رَسُولَ الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ النَّقَفِيِّ قَالَ قَدَمَ وَفْدُ ثَقِيفَ عَلَى رَسُولَ الله عَدَيَةٌ فَقَالَ أَهَدَيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَانَ كَانَتْ هَدَيَّةٌ فَانَمَ كَابُتْنِي بَهَا وَجُهُ وَجُهُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْخَاجَة وَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَانَكَ يُبْتَغَى بِهَا وَجُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْخَاجَة وَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَانَكَ يُبْتَغَى بِهَا وَجُهُ الله عَنْ وَسَلَّمَ وَقَعَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْخَاجَة وَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَانَكَ يُبْتَغَى بِهَا وَجُهُ الله عَنْ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْخَاجَة وَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَانَّكَ يُبْتَغَى بِهَا وَجُهُ الله عَنْ وَجَلَ قَالُوا لَا بَلْ هَدَيَةً فَقَبَلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَاءُ الْعَالَةُ عَدَّ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَيْهَ وَعَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ ا

آخذ به مالك قلت ما أخذ باطلاقه ولكن أخذ به فيهازاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج و نقل عن الشافعى أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الآثر ثم المعقول و يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أز تصوم و زوجها حاضر الا باذنه فان فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث ان ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقى اسناد هذا الحديث الى عمرو بن شعيب صحيح فن أثبت عمرو بن شعيب لومه اثبات هذا الاأن الأحاديث المنعارضة له أصح اسنادا وفها وفى الآيات الني الادب والاختيار كما أشار اليه الشافعي والله تعالى أعلم . قوله ولامرأة عطية ي يحتمل أن المراد همنا الأدب والاختيار كما أشار اليه الشافعي والله تعالى أعلم . قوله ولامرأة عطية ي يحتمل أن المراد همنا فائما ينبغي الح فيه بيان الله والله تعالى أعلم . وقوله وحتى صلى الظهر مع العصر كا ظاهره أنه فائما ينبغي الح فيه بيان الله والله تعالى أعلم . وقوله وحتى صلى الظهر مع العصر كا ظاهره أنه جمع بينهما وقتا و يلزم منه الجمع بلاسفر وذلك لأن قدوم الوفدكان بالمدينة لافى على السفر والجمع الاسفر والجمع السفر وقها أو الجمع فعلا بأن أخر الأولى فصلاها فى آخر وقها وقدم الثانية فصلاها فى أول وقها أو الجمع مكانا على الجمع فعلا بأن أخر الأولى فصلاها فى آخر وقها وقدم الثانية فصلاها فى أول وقها أو الجمع مكانا

مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِي أَوْ أَنْصَارِي أَوْ ثَقَفِي أَوْ دَوْسِي . أَخْبَرَنَا إِسْحَقُبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنِّى بَلَحْمٍ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَاهَدِيَّةٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِي بَلَحْمٍ فَقَالَ هُو لَمَا هَذَا فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَاهَدِيَّةً

FV7.

(عن أبي هريرة رضى الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن لاأقبل هدية الا من قرشى أو أنصارى أوثقنى أو دوسى قال الاندلسى فى شرح المفصل سئل المزنى عن رجل حلف لا يكلم أحدا الاكوفيا أو بصريا فكلم كوفياو بصريافقال ماأراه الاحانثا فأنهى ذلك الى بعض أصحاب أبى حنيفة المقيمين بمصر فقال أخطأ المزنى وخالف الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر الى قوله إلاما حملت ظهور هماأ والحوايا أو ما اختلط بعظم وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لقدهممت أن لاأقبل هدية الا من قرشى أوثقنى فالمفهوم أن القرشى والثة فى كاما مستثنيين فذكر أن المزنى لما سمع بذلك رجع الى قوله أوثقنى فالمفهوم أن القرشى والثة فى كاما مستثنيين فذكر أن المزنى لما سمع بذلك رجع الى قوله

بمعنى أنه قعد فى ذلك المكان حتى فرغ من الصلاتين فصلى الظهر فى وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصر فى ذلك المكان والله تعالى أعلم . قوله ﴿القدهممت الح ﴾ قاله حين أهدى اليه أعرابي هدية فأعطاه فى مقابلنها أضعاف ذلك فقلله وطمع فى أكثر منه فقال لقدهممت أن لاأقبل هدية الابمن لا يطمع فى ثوابها بهذا القدر وقوله الامن قرشى أو أنصارى الحكلة أو فيه للتعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل من استثنى و لا يلنم أن لا يقبل الاهدية واحد من هؤلاء فاذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية الآخر ومثله قوله تعالى الا ماحملت ظهورهما أوالحوايا أومااختلط بعظم ولذلك لما قال المزنى فى رجل حلف لا يكلم أحدا الاكوفيا أو بصرياً فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك الى بعض الحنفية بمصر قال ذلك الحنفى أخطأ المزنى وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث وذكر أن المزنى لما سمع ذلك رجع الى قوله والله تعالى أعلم

## أسهاء كتب الجزء السادس

| . oY _ Y    | ۲۰ _ كتاب الجهاد   |
|-------------|--------------------|
| . 144 - 04  | ۲۲ _ کتاب النکاح   |
| . YIT _ ITY | ۲۷ _ كتاب الطلاق   |
| . YYA _ Y1E | ۲۸ _ كتاب الخَيْل  |
| 74V YY4     | 1 ° VI , 1 - C Y Q |

۲۹ \_ كتاب الأُحْباس ٢٣٧ . ٢٣٧ \_ ٢٣٧ . ٣٠ \_ ٢٣٧ . ٣٠ \_ ٢٣٧ .

۳۱ \_ كتاب النُّحْل ٣١ \_ ٢٥٨ .

٣٢ \_ كتاب الهِبَة ٢٦٨ \_ ٢٦٢ .

٣٣ \_ كتاب الرُّقْبَى ٣٣

۳٤ \_ كتاب العُمْرَى ٣٤ \_ ٢٧١ .

| رقم الصفحة                                | لم الباب | رق  | الباب رقم الصفحة                        | رقم |
|-------------------------------------------|----------|-----|-----------------------------------------|-----|
| درجة المجاهد في سبيل الله عا              | ۱ باب    | ٨   | ۲۰ ـ كتاب الجهاد                        |     |
| 19:                                       | and .    |     | باب وجوب الجهاد: ٢                      | ١   |
| ما لمن أسلم وهاجر وجاهد: ٢١               | ۱ باب    | ٩   | باب التشديد في ترك الجهاد: ٨            | ۲   |
| فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز         | ۲ باب    | •   | باب الرخصة في التخلف عن السَّرِيَّة: ٨  | ٣   |
| <b>YY</b> :                               | وجلّ     |     | باب فضل المجاهدين على القاعدين: ٩       | ٤   |
| من قاتـل لتكون كلمـة الله هي              | ۱ باب    | 11  | باب الرخصة في التخلف لمن له             | ٥   |
| Y* :                                      | العليا   |     | والدان: ۱۰                              |     |
| من قاتل ليقال فلان جَرِيء: ٢٣             | ۱ باب    | 14  | باب الرخصة في التخلف لمن له والدة: ١١   | ٦   |
| ن غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلاًّ | ۱ باب م  | 14  | باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه     | ٧   |
|                                           | عقالاً   |     | وماله: ١١                               |     |
| من غزا يلتمس الأجر والذكر: ٢٥             | ا باب    | 4 2 | باب فضل من عمل في سبيل الله على         | ٨   |
| ثواب من قاتل في سبيل الله فُوَاقَ         | ا باب    | 40  | قدمه: ۱۱                                |     |
| 40                                        | ناقة:    |     | باب ثواب من اغبرَّتْ قدماه في سبيل      | ٩   |
| واب من رمى بسهم في سبيل الله عزّ          | ٔ باب ٹ  | 77  | الله: ١٤                                |     |
| 77                                        | وجلّ :   |     | باب ثواب عين سَهِرَتْ في سبيل الله عزّ  |     |
| ن كُلِمَ في سبيل الله عزّ وجلّ : ٢٨       | باب م    | **  | وجلّ : ١٥                               |     |
| ما يقول من يطعنه العدوّ: ٢٩               | باب ه    | ۲۸  | باب فضل غدوة في سبيل الله عزّ وجلّ : ١٥ |     |
| ن قاتل في سبيل الله فارتد عليه سهمه       | باب م    | 44  | باب فضل الـروحة في سبيـل الله عزّ       | 17  |
| ۳.                                        | فقتله:   |     | وجلّ : ١٥                               |     |
| نيّ القتل في سبيل الله تعالى: ٣٢          | باب ة    | ۳.  | باب الغُزَاةُ وَفْدُ الله تعالى: ١٦     |     |
| نُواب من قُتِلَ في سبيل الله عزّ          | باب      | 41  | باب ما تكفل الله عزّ وجلّ لمن جاهد في   | 1 8 |
| mm                                        | وجلّ :   |     | سبیله: ۱٦                               |     |
| ن قاتل في سبيل الله تعالى وعليه           | باب م    | 47  | باب ثواب السرية التي تَخْفُق: ١٧        | 10  |
| Lute                                      | دَيْن:   |     | باب مثل المجاهد في سبيل الله عز         | 17  |
| ا يُتَمَنَّى في سبيل الله عزّ وجلّ : ٣٥   |          |     | وجلّ: ۱۸                                |     |
| ا يَتَمَنَّى أهلُ الجنة : ٣٦              | باب م    | 4 8 | باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز      |     |
| ا يجد الشهيدُ من الألم: ٣٦                | باب م    | 40  | وجل: ۱۹                                 |     |
|                                           |          |     |                                         |     |

رقم الصفحة رقم الباب العفاف: ٦١ باب نكاح الأبكار: ٦١ ٦ باب تزوج المرأة مثلها في السن: ٦٢ ٧ باب تزوج المولى العربية: ٦٢ ٨ باب الحسب: ٦٤ 9 باب على ما تنكح المرأة: ٦٥ 1. باب كراهية تزويج العقيم: ٦٥ 11 باب تزويج الزانية: ٦٦ 11 باب كراهية تزويج الزناة: ٦٨ 14 باب أي النساء خير: ٦٨ 18 باب المرأة الصالحة: ٦٩ 10 باب المرأة الغيراء: ٦٩ 17 باب إباحة النظر قبل التزويج: ٦٩ 11 باب التزويج في شوّال: ٧٠ 11 باب الخطبة في النكاح: ٧٠ 19 باب النهي أن يَخطب الرجل على خِطْبةِ 7 . أخيه: ٧١ ٢١ باب خِطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له: ۷۳ باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم: ٧٥ باب إذا استشار رجل رجلًا في المرأة هل 24 یخبره بما یعلم: ۷۷ باب عرض الرجل ابنته على من يرضى: ۷۷ باب عرض المرأة نفسها على من ترضى: ۷۸

# رقم الباب مسألة الشهادة: ٣٦ باب مسألة الشهادة: ٣٦ ٢٧ باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة: ٣٨

- ۳۸ باب تفسیر ذلك: ۳۸ ۳۹ باب فضل الرباط: ۳۹
- ٤٠ باب فضل الجهاد في البحر: ٤٠
  - ٤١ باب غزوة الهند: ٢٤
  - ٤٢ باب غزوة الترك والحبشة: ٤٣
- ٤٣ باب الاستنصار بالضعيف: ٥٤
- ٤٤ باب فضل من جهَّزَ غازياً: ٤٦
- ٥٤ باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى: ٤٧
- ٤٦ باب فضل الصدقة في سبيل الله عزّ وجلّ: ٤٩
  - ٤٧ باب حرمة نساء المهاجرين: ٥٠
  - ٤٨ باب من خان غازياً في أهله: ٥٠

#### ٢٦ \_ كتاب النكاح

- ا باب ذكر أمر رسول الله على في النكاح وأزواجه وما أباح الله عزّ وجلّ لنبيّه على وحظرَه على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلتِه: ٣٥
- باب ما افترض الله عزّ وجلّ على رسوله عليه
   السلام وحَرَّمَهُ على خلقه ليزيده إن شاء الله
   قُرْ بَةً إليه: ٥٥
  - ٣ باب الحث على النكاح: ٥٦
  - ٤ باب النهي عن التبتّل: ٥٨
- باب معونة الله الناكح الذي يريد

44

44

44

۳.

41

41

44

48

40

41

41

44

49

٤٤

20

27

٤V

٤٨

29

رقم الصفحة رقم الباب رقم الصفحة رقم الباب باب صلاة المرأة إذا خُطِبَتْ واستخارتِها باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة: ٩٩ رَبُّها: ۷۹ باب القدر الذي يحرّم من الرضاعة: ١٠٠ 01 باب كيف الاستخارة: ٨٠ باب لبن الفحل: ١٠٢ 04 باب إنكاح الابن أُمَّه: ٨١ باب رضاع الكبير: ١٠٤ 04 باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة: ٨٢ باب الغِيلَة: ١٠٦ 0 2 باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة: ٨٣ باب العَزْل: ١٠٧ 00 باب استئذان البكر في نفسها: ٨٤ باب حق الرضاع وحرمته: ١٠٨ 07 باب استئمار الأب البكر في نفسها: ٨٥ باب الشهادة في الرضاع: ١٠٩ 04 باب استئمار الثيب في نفسها: ٨٥ باب نكاح ما نكح الآباء: ١٠٩ 01 باب إذن البكر: ٨٥ باب تأويل قول الله عزّ وجلّ ﴿ والمُحْصَنَاتُ 09 باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة: ٨٦ من النساء إلا ما ملكت أيمانكم \*: ١١٠ باب البكريزوجها أبوها وهي كارهة: ٨٦ باب الشُّغَار: ١١٠ 7. باب الرخصة في نكاح المُحْرم: ٨٧ باب تفسير الشّغار: ١١٢ 11 باب النهي عن نكاح المُحْرم: ٨٨ باب التزويج على سور من القرآن: ١١٣ 77 باب ما يستحب من الكلام عند باب التزويج على الإسلام: ١١٤ 74 النكاح: ٨٩ باب التزويج على العتق: ١١٤ 72 باب ما يكره من الخِطبة: ٩٠ باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها: ١١٥ 70 ١١ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح: ٩١ باب القسط في الأصدقة: ١١٥ باب الشروط في النكاح: ٩٢ باب التزويج على نواة من ذهب: ١١٩ 77 باب النكاح الذي تحلّ به المطلقة ثلاثاً باب إباحة التزويج بغير صداق: ١٢١  $\Lambda \Gamma$ لطلقها: ۹۳ باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير 79 باب تحريم الربيبة التي في حجره: ٩٤ صداق: ۱۲۳ باب تحريم الجمع بين الأم والبنت: ٩٤ باب إحلال الفرج: ١٢٣ ٧. باب تحريم الجمع بين الأختين: ٩٦ باب تحريم المتعة: ١٢٥ 11 باب الجمع بين المرأة وعمتها: ٩٦ باب إعلان النكاح بالصوت وضرب 77 باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها: ٩٨ الدف: ١٢٧ باب كيف يُدْعَى للرجل إذا تزوج: ١٢٨ باب ما يحرم من الرضاع: ٩٨ 74

رقم الصفحة رقم الصفحة رقم الباب باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل 187:4 باب طلاق البتة: 127 1. باب أمرك بيدك: ١٤٧ 11 باب إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي 14 يحلها به: ١٤٨ باب إحلال المطلقة تبلاثاً وما فيه من 14 التغليظ: ١٤٩ باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق: ١٥٠ 12 باب إرسال الرجل إلى زوجته 10 بالطلاق: ١٥٠ باب تأويل قوله عزّ وجلّ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيّ 17 لَمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لك ﴿: ١٥١ باب تأويل هذه الآية على وجه آخر: ١٥١ 11 باب الحقي بأهلك: ١٥٢ 11 باب طلاق العبد: ١٥٤ 19 باب متى يقع طلاق الصبيّ: ١٥٥ 7. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج: ١٥٦ باب من طلق في نفسه: ١٥٦ 27 باب الطلاق بالإشارة المفهومة: ١٥٨ 24 باب الكلام إذا قصد به فيها يحتمل 45 معناه: ۱۵۸ باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها 40 إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئًا ولم تثبت حكمًا: ١٥٩ باب التوقيت في الخيار: ١٥٩ 77 باب في المخيَّرة تختار زوجها: ١٦٠ 21

رقم الباب

باب دعاء من لم يَشهد التزويج: ١٢٨

باب الرخصة في الصّفرة عند VO التزويج : ١٢٨

> باب تحلَّة الخلوة: ١٢٩ 77

باب البناء في شوّال: ١٣٠ VV

باب البناء بابنة تسع: ١٣١ ٧٨

باب البناء في السفر: ١٣١ 44

باب اللهو والغناء عند العرس: ١٣٥ ۸.

> باب جهاز الرجل ابنته: ١٣٥ 11

> > باب الفرش: ١٣٥ AY

> > باب الأنماط: ١٣٦ ٨٣

باب الهدية لمن عرَّس: ١٣٦ 12

#### ٢٧ \_ كتاب الطلاق

باب وقت الطلاق للعِدَّة التي أمر الله عزّ وجلّ أن تطلق لها النساء: ١٣٧

باب طلاق السُنَّة: ١٤٠

باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض: ۱٤٠

باب الطلاق لغير العدّة: ١٤١

باب الطلاق لغير العدّة وما يحتسب منه على المطلق: ١٤١

باب الثلاث المجموعة ومافيه من التغليظ: ١٤٢

باب الرخصة في ذلك: ١٤٣

باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول ٨ بالزوجة: ١٤٥

رقم الباب رقم الصفحة

٤٩ باب فراش الأمة: ١٨١

• • باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبيّ فيه في حديث زيد بن أرقم: ١٨٢

١٥ باب القافة: ١٨٤

۲۰ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير
 الولد: ۱۸۰

٥٣ باب عدّة المختلعة: ١٨٦

٥٤ باب ما استثني من عدّة المطلقات: ١٨٧

٥٥ باب عدّة المتوفى عنها زوجها: ١٨٨

٥٦ باب عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: ١٩٠

۷۰ باب عدّة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل
 بها: ۱۹۸

٥٨ باب الإحداد: ١٩٨

۹۰ باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها
 زوجها: ۱۹۸

٦٠ باب مقام المتوفى عنها في بيتها حتى
 ٢٠ تعل: ١٩٩

 ۲۱ باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت: ۲۰۰

٦٢ باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها
 الخبر: ٢٠٠٠

٦٣ باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية
 والنصرانية: ٢٠١

٦٤ باب ما تجتنب الحادة من الثيابالمصبغة: ٢٠٢

٦٥ باب الخضاب للحادّة: ٢٠٤

رقم الباب رقم الصفحة

٢٨ باب خيار المملوكين يُعتَقَان: ١٦١

٢٩ باب خيار الأمّة: ١٦٢

٣٠ باب خيار الْأُمَة تُعتَقُ وزوجُها حرّ: ١٦٣

٣١ باب خيار الْأُمَة تُعَتَقُ وزوجُها عملوك: ١٦٤

٣٢ باب الإيلاء: ١٦٦

٣٣ باب الظهار: ١٦٧

٣٤ باب ما جاء في الخلع: ١٦٨

۳۰ باب بدء اللعان: ۱۷۰

٣٦ باب اللعان بالحَبَل: ١٧١

۳۷ باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه: ۱۷۱

٣٨ باب كيف اللعان: ١٧٢

٣٩ باب قول الإمام اللهم بَينٌ: ١٧٣

٤٠ باب الأمر بوضع اليدعلى في المتلاعِنيْنِ عند
 الخامسة: ١٧٥

٤١ باب عظة الإمام الرجل والمرأة عنداللعان: ١٧٥

٤٢ باب التفريق بين المتلاعِنيْن: ١٧٦

٤٣ باب استتابة المتلاعِنيْن بعد اللعان: ١٧٧

٤٤ باب اجتماع المتلاعِنيْن: ١٧٧

ه البولد باللعان وإلحاقه
 بأمه: ۱۷۸

٤٦ باب إذا عرض بامرأته وشَكَّ في ولده وأراد الانتفاء منه: ١٧٨

٤٧ باب التغليظ في الانتفاء من الولد: ١٧٩

٤٨ باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش: ١٨٠

رقم الصفحة رقم الباب رقم الصفحة رقم الباب باب الرخصة للحادة أن تمتشط الخيل: ۲۲٤ باب علف الخيل: ٢٢٥ بالسدر: ۲۰۶ 11 باب النهى عن الكحل للحادّة: ٢٠٥ باب غاية السبق للتي لم تضمر: ٢٢٥ 77 17 باب القُسْط والأظفار للحادّة: ٢٠٦ باب إضمار الخيل للسبق: ٢٢٦ 71 14 باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من باب السبق: ٢٢٦ 79 18 باب الجلب: ۲۲۷ الميراث: ٢٠٦ 10 باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في باب الجنب: ۲۲۸ 17 باب سُهْمَان الخَيْل: ۲۲۸ عدتها لسكناها: ۲۰۷ 11 باب خروج المتوفى عنها بالنهار: ٢٠٩ V1 ٢٩ \_ كتاب الأحباس باب نفقة البائنة: ۲۱۰ VY باب نفقة الحامل المبتوتة: ٢١٠ أخبرنا قتيبة بن سعيد: ٢٢٩ 74 باب الأحباس: كيف يكتب الحبس، وذكر باب الأقراء: ٢١١ V & الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات Vo الثلاث: ٢١٢ فيه: ۲۳۰ باب الرجعة: ٢١٢ باب حبس المشاع: ٢٣٢ باب وقف المساجد: ٢٣٣ ۲۸ \_ کتاب الخیل ١ أخبرنا أحمد بن عبدالواحد: ٢١٤ ۳۰ ــ كتاب الوصايا باب حُبّ الخيل: ٢١٧ باب الكراهية في تأخير الوصية: ٢٣٧ 4 باب ما يُستحب من شِيَة الخيل: ٢١٨ باب هل أوصى النبتي ﷺ: ٢٤٠ باب الشُكَال في الخيل: ٢١٩ باب الوصية بالثلث: ٢٤١ ٣ باب شؤم الخيل: ٢٢٠ باب قضاء الدين قبل الميراث، وذكر باب بركة الخيل: ٢٢١ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر باب فتل ناصية الخيل: ٢٢١ باب تأديب الرجل فرسه: ۲۲۲ باب إبطال الوصية للوارث: ٢٤٧ ٨ باب دعوة الخيل: ٢٢٣ باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين: ٢٤٨ ٦ باب إذا مات الفَجْأة هل يُستحبُ لأهله أن باب التشديد في حمل الحمير على ٧

رقم الباب

رقم الباب رقم الصفحة رقم الصفحة يتصدقوا عنه: ۲٥٠ فيه: ٢٦٦ باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع ٨ باب فضل الصدقة عن الميت: ٢٥١ ٩ باب ذكر الاختلاف على سفيان: ٢٥٤ في هبته: ۲۶۷ ١٠ باب النهي عن الولاية على مال اليتيم: ٢٥٥ ۳۳ \_ كتاب الرقبى باب ما للوصيّ من مال اليتيم إذا قام ذكر الاختلاف على ابن أبى نجيح في خبر عليه: ٢٥٦ زید بن ثابت فیه: ۲۶۸ ١٢ باب اجتناب أكل مال اليتيم: ٢٥٧ باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير: ٢٦٩ ٣١ \_ كتاب النَّحْل ۳٤ \_ كتاب العمرى ١ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النَّحْل: ٢٥٨ أخبرنا محمد بن عبدالأعلى: ٢٧١ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى: ٢٧٢ ٣٢ \_ كتاب الهبة باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه: ٢٧٤ ٣ ١ باب هبة المشاع: ٢٦٢ ذكر اختلاف يحيى بن أبى كثير ومحمد بن ٤ ٢ باب رجوع الوالد فيها يُعطِي ولده، وذكر عمرو على أبي سلمة فيه: ٢٧٧ اختلاف الناقلين للخبر في ذلك: ٢٦٤

باب ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس

باب عطية المرأة بغير إذن زوجها: ٢٧٨